



للتيزلخين بالطاه برا



الشَّيْخُ مِحِمُودُ الْأَرْكَانِيِّ الْهَمْهُ إِنَّ الْجَارِيّ

ابن طاووس، احمد بن موسى، - ٧٣عق.

عين العبرة في غبن العترة/ للاحمد بن طاووس؛ تصحيح و تحقيق و اعداد محمود الاركاني ..قم: مجمع الذخائر الاسلامي، ١٣٧٩.

٣٣٣ص.

کتابنامه: ص. ۲۷۵ ـ ۳۱۰؛ همچنین به صورت زیر نویس.

فهرستنویسی بر اساس اطلاعات فیپا (فهرستنویسی پیش از انتشار).

١. على بن ابىطالب(ع)، امام اول، ٢٣ قبل از هجرت - ۴٠ ق. ٢.على بن ابى طالب(ع)، امام اول، ٢٣ قبل از هجرت - ۴٠ ق. - اثبات خلافت.

۳. ائمه اثناعشر. الف. ارگانی بهبهانی حائری، محمود، ۱۳۱۷ - مصحح ب. عنوان ۲۹۷/۹۵۱ (۱۳۱۷ - مصحح ۲۹۷/۹۵۱ )



## \_\_\_\_\_ عين العبرة في غبن العترة \_\_\_\_\_

| السيّد أحمد بن طاووس الحسني الحسيني                    | ⊡المؤلّف            |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| الشيخ محمود الأركاني البهبهاني الحائري                 | □ التحقيق و الإعداد |
| مجمع الذخائر الإسلامي ـ قم                             | ©الناشر             |
| ١١٠ ذى القعده ١٤٢١ ق - بهمن ١٣٧٩ هـش                   | □ الطبعة الأولىٰ    |
| ١٥٠٠ نسخة                                              |                     |
| Benamcom@iranasoft.net السيّد محمد علي الكاشاني الغروي | □ الصفّ الكمبيوترى  |
| Shariat_print@hotmail.com                              |                     |
| ۱۷۵۰ تومان                                             |                     |
| 378_377_378                                            | ⊚الشابك             |

#### كافة الحقوق محفوظة للمحقق

# الإهداء:

إلى أمير المؤمنين وسيد الوصنين، وإلى أو لانه الخمة المعصومين المراسلاء وإلى مَن مَن التحقيق على المرم قدة الشريف، الإمام على برموسى الرضا وعلى المرحوم والى أمر والح علاء الطائفة المحقيقة الإمامية وصوصاً والدي المرحوم عجمة الإسلام والمسلمين الشيخ الميرن ا أحد الأركاني المجماني الحائري وجدي الألى، المرجع الذيني آية الله العظمى الشيخ علام على الشيخ على والشيخ قي وأولادة المحتمدين، الشيخ حسين، الشيخ على ، الشيخ عمدي و الشيخ قي المولودين في كربلاء المقدسة قدس الله أسرام هم الزيرية.

الهمرجيعاأهدي فابهدا الجمدالمتواضع

16/4: Brown and the state of the stat A Company of the Comp A The state of the The state of the s 



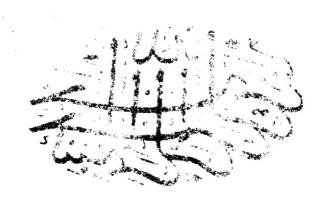

•

•

Ċ

.

. .

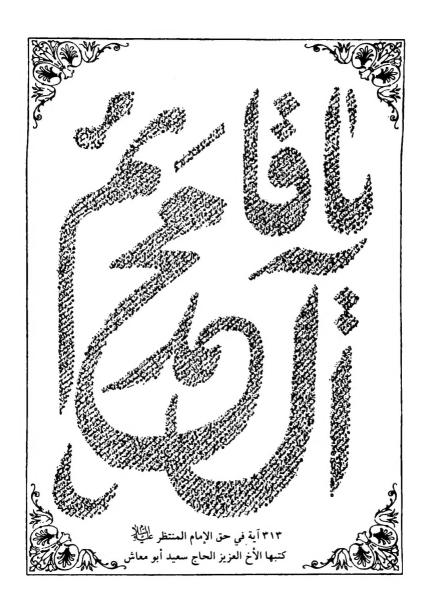



مقدمة ألحة

## بِسْمِ اللهِ الْرَحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على سيّد الأنبياء وخاتم المرسلين ، أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين ، من الآن إلى قيام يوم الدين .

وبعد، فإنّ أكبرَ هَمّ الأنبياء \_ وخُصوصاً نبيّنا الخاتم عَلَيْ الله ـ هو إبقاء الرسالة حيّة ممتدة الجذور إلى أقصى ما يتيسّر من الأجيال، وإذا لاحظنا أنّ الرسول محمّداً عَلَيْ الله هو آخر الرُّسُل والأنبياء، وأنّ رسالته هي ختم الرسالات، عرفنا ازدياد الضرورة لإبقاء الدين الحنيف إلى يوم القيامة.

وهـذا الإبـقاء الأبـدي كان نصب أعين الرسـول الأكـرم والأئـمة \_ وأوّلهـم أمير المؤمنين على بن أبى طالب المراه المؤمنين على بن أبى طالب المراه المراع المراه المراع المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراع المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه

وقد صَدَع الرسول الأكرم بهذا الأمر وبين هذه الحقيقة منذ طلوع فجر الإسلام وحتى اللحظات الأخيرة من حياته.

فلمًا نزل قوله تعالى: ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ ﴾ (١) دعا رسول الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَّ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَ

١- الشعراء (٢٦): ٢١٤.

## أيّكم يكون أخي ووارثي ووزيري ووصيّي وخليفتي فيكم بعدي؟

فعرض ذلك على أولئك الجمع رجلاً رجلاً ، كلّهم يأبى عن قبول ذلك ، حتّى أتى أمير المؤمنين عليه مقال: أنا يا رسول الله ، فقال عَلَيْلُهُ : هذا أخي ووارثي ووزيري ووصيّي وخليفتي فيكم بعدي ، فقام القوم يضحك بعضهم إلى بعض ويقولون لأبي طالب: قد أمَرَك أن تسمع وتطيع لهذا الغلام (١١).

هذا، وقد كان رسول الله عَلَيْنَ قد أخذ البيعة بيعة العقبة من الأنصار على السمع والطاعة في العسر واليسر، وعلى أن لا ينازعوا الأمر أهله (٢).

وبقي الرسول عَلَيْلُهُ يؤكّد هذا الأمر في شتّى المناسبات، وفي كلّ مكان يقتضي التصريح أو التلويح إلى ذلك.

حتى إذا قرب ارتحال النبي عَيَّالُهُ ولحوقه بربّه طلب من المسلمين الحاضرين عنده في مرضه أن يأتوه بدواة وقرطاس ليكتب لهم كتاباً لن يضلوا بعده أبداً، فاعترض عمر بن الخطاب قائلاً: «إنّ الرجل ليهجر، حسبنا كتاب الله»، وافترق المسلمون الحاضرون فرقتين، واحدة تقول بما قال عمر، والثانية تقول بضرورة تنفيذ ما طلبه النبي عَلِيْلُهُ : « قوموا عني لا ينبغي ما طلبه النبي عَلِيْلُهُ ، فكثر الاختلاف واللغط، فقال النبي عَلِيْلُهُ : « قوموا عني لا ينبغ عندي التنازع »، حتى قال أبن عباس: «الرزيّة كل الرزيّة ما حال بيننا

۱-انظر علل الشرايع ١: ١٧٠/ الباب ١٣٣\_الحديث ٢، وأمالي الطوسي: ٥٨١-٥٨٣/ المجلس ٢٤\_ الحديث ١١، والطرف: ٩٧.

٢- انظر سيرة ابن هشام ١ : ٤٥٤، وأنساب الأشراف: ١: ٢٩٤، والطرف: ١٢٣.

## وبين كتاب رسول الله عَلَيْوالْهُ »(١).

وما أن توفي رسول الله عَنَيْ حتى زويت الخلافة عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علي السراع عنيفاً بين الجناح القريشي الغاصب بقيادة أبي بكر وعمر وحزبهما، وبين الأنصار من جهة، وبينهما وبين أمير المؤمنين عليه وبني هاشم من جهة أخرى، وامتد ذلك الصراع عن غصب الخلافة وإبعاد أهل البيت النبوي عليهم السلام عن مراتبهم التي رتبهم الله ورسوله عَنَيْ أَلُهُ فيها.

ولكن كانت هناك طائفة خيّرة مؤمنة ، وكوكبة لامعة من الصحابة ، بقيت تدافع عن الحقّ المغصوب ، وتبيّن للناس حقيقة الموقف وعظم الخسارة التي مني بها الدين الإسلامي والمسلمين .

وبقي أئمة آل محمّد عليهم السلام وأصحابهم يبلّغون ويؤلّفون في هذا المجال الحسّاس الذّي كثر فيه الاختلاف والجدال ، وامتدّ وتواصل ذلك النهج المبارك فألّف فيه الجُلُّ ـ بل يكاد يكون الكل ـ من علماء الإمامية على مر العصور والقرون .

قال العلاّمة المتتبّع الشيخ أقا بزرك الطهراني رحمه الله في كتاب الذريعة: «الإمامة من المسائل الكلامية التي قلَّ في مؤلّفي الأصحاب من لم يكن له كلام فيها، ولو في طيّ سائر تصانيفه، أو مقالة مستقلة، أو رسالة، أو كتاب في مجلّد،

١- انظر الملل والنحل ١: ٢٩، وصحيح البخاري ٦: ١١/ باب مرض النبي، وصحيح مسلم ٣: ١٢٥٩ / كتاب
 الوصية ـ الحديثان ٢١ و ٢٢.

## أو مجلّدات إلى العشرة فما فوقها... $^{(1)}$

ثمّ عدَّ من كتب أصحاب الأئمة عليهم السلام وسائر الرواة والمؤلفين ما يقارب المائة مصنّف ومؤلّف من مؤلّفات الشيعة الإمامية (٢).

وكان من جملة مؤلّفات أصحاب الأئمة في الوصية ،كتاب سليم بن قيس الهلالي متوفى ٧٥ وكتاب «الوصية والإمامة» لأبي الحسن علي بن رئاب الكوفي ، من أصحاب الإمامين الصادق والكاظم المنافي المنافي أنه كان حيّاً بعد سنة ١٤٨ ، وكتاب «الوصية والردّ على منكريها» لشيخ متكلمي الشيعة أبي محمد هشام بن الحكم الكوفي المتوفى سنة ١٩٩ ، وكتاب الوصية لمحمد بن سنان أبي جعفر الزاهري ، المتوفى سنة ٢٢٠ ، وكتاب الوصية لعيسى بن المستفاد البجلي ، أبي موسى الضرير ، المتوفى سنة ٢٢٠ ، وغيرها من الكتب الوفيرة التي ليس هذا محل استقصائها .

وهذه الكتب كلّها تنصّ على غبن حقّ العترة الطاهرة - صلوات الله عليهم أجمعين - وما جرى عليهم بعد رسول الله عَلَيْلُهُ ، وذلك ما أطبق عليه المؤرّخون من إجبار علي المَّلِيُ على بيعة الأوّل بعد تهديدهم إيّاه بالقتل ، وبعد إحراق بيته وفيه الزهراء والحسن والحسين عليهم السلام ، وبعد جرّه بالحبل ، ووو ... ، وبعد كسر ضلع الزهراء عَلِيْكُ وقتل إبنها محسن ، الذي قال الإمام الصادق عليه في حقّه : «اوّل من

١ – الذريعة ٢: ٣٢٥.

٢- انظر الذريعة ٢: ٣٤٣\_٣٤٣.

يحكم فيه محسن بن علي ٨»<sup>(١)</sup>، وغصب حقّها، إلى ما لا يحصى من الجرائم التي ارتكبها الظالمون بحقّ على وفاطمة وأولادهما عليهم السلام وشيعتهما.

قال المسعودي: فوجّهوا إلى منزله فهجموا عليه، وأحرقوا بابه، واستخرجوه منه كرهاً، وضغطوا سيّدة النساء بالباب حتّى أسقطت محسناً، وأخذوه بالبيعة، فامتنع وقال: لا أفعل، فقالوا: نقتلك... وهمّوا بقتل أمير المؤمنين المؤلف وتواصوا وتواعدوا بذلك، وأن يتولّى قتله خالد بن الوليد... وكان من أقاصيصهم ما رواه الناس(٢).

وانعكست هذه المظلومية على أتباع آل محمّد عليهم السلام، فشُرِّدوا كلّ تشريد، وحوربوا أيّما محاربة، فقتلوا وسُجنوا وعُذَّبوا، بل إنّهم عاشوا تحت الاضطهاد الفكريّ القاسي اللئيم للبكريين والعمريّين والعثمانيين والأمويين والمروانيين والعباسيين ومن سار على نهجهم.

فكل من تتبّع التاريخ والنصوص والحوادث التاريخية لا يشك أبداً في أنّ كثيراً من الحوادث والنصوص قد غُيِّرَتْ وبُدّلت... فالسلطات الجائرة وبين أيديهم الكذّابون والقُصًاص المزوّرون والمدلّسون والوضّاعون ، المستَخدَمون من قبل الحكام الظلمة ، لم يقصروا جهداً في وضع الأحاديث لتثبيت ملكهم وإطالة أيام سلطتهم ، فكم من الحقائق قد ضيعوها أو غيّروها ، وشَجَّعوا على ذلك تارة بالدراهم والدنانير ، وأخرى

١- بحار الأنوار ٢٨: ١٤.

٢- إثبات الوصيّة: ١٢٤.

بالوظائف والمناصب...

وتُرك الحديث في فضائل أميرالمؤمنين الإمام علي بن أبي طالب المنظم وأهل البيت عليهم السلام، وكان الملوك والولاة قد أمروا الناس بشتم وسب [و...] أميرالمؤمنين المنظم ، وجعلوا سبّه وشتمه [و...] على منابر المسلمين من سنن العيدين والجمعة (۱) و أحرقت الأحاديث والكتب المؤلّفة في فضائل أميرالمؤمنين المنظم ومنع التدوين فيها.

وظلّت هذه النعرة اللئيمة متمكنة في قلوب أعداء العترة، فهذا الذهبي ودأبه في تكذيب كلّ راوٍ يروي خبراً عن النبي عَلَيْواللهُ في فضائل ومناقب أهل البيت عليهم السلام؛ خصوصاً أميرالمؤمنين عليه الله .

قال أحمد بن محمد بن الصديق الحسيني ـ رادّاً على الذهبي في تضعيفه أحد رواة الفضائل ـ: قلت: لو وثقه الناس كلّهم لقال الذهبي في حديثه أنّه كذب، كما فعل في عدّة أحاديث أخرجها الحاكم بسند الشيخين ـ مسلم والبخاري ـ وادّعى هو ـ دفعاً بالصّدر وبدون دليل ـ أنّها موضوعة، وما علّتها في نظره إلّا كونها في فضل علي بن أبي طالب علياتها ، فالله المستعان (٣).

وعلى كلّ حال، ورغم الظروف القاسية التي عاناها الشيعة، بقيت إشعاعات الخير

١- انظر إحراق بيت فاطمة غليك : ١٩-٢٠.

٢- إحراق بيت فاطمة عليه : ٢٦، نقلا عن تذكرة الحفاظ ٥:١، وكنز العمال ١: ١٧٤.

٣- فتح الملك العلى: ٦٩.

والحق صريحة وماثلة كأكبر شاهد على انتصار الحق، وبقيت المؤلّفات الحقّة ـ برغم الا ضطهاد الفكري ـ حيّة مدافعة عن أميرالمؤمنين والعترة الطاهرة عليهم السلام، ذاكرة مناقبهم، معدّدة مساوئ ومثالب أعدائهم، واقفة بشجاعة تتحدّى كلَّ الظّروف. وهذا الكتاب القيم « عين العبرة في غبن العترة » مع صغره، حجمه كتاب مهم تصدي المؤلّف فيه لمعالجة جانب مما جرى على أمير المؤمنين إمام المظلومين علي على أغير المؤمنين إمام المظلومين على المؤلّف في إغتصاب حقه وإبراز حقائق تتصل بهذا الموضوع استخرجها من المؤلّفات المعتمدة لدى أئمة الحديث والتاريخ.

طبع هذا الكتاب في النجف الأشرف وإيران بالأفسيت، ولكن لم تكن الطبعات محققة ولم يخرّج إخراجاً يليق بمكانته العلمية والتأريخية، فعزمت – بعون الله تعالى وتأييده ماثلاً – على العمل فيه وتحقيقه بالقدر الميسور لأمثالي، فكانت نتيجة جهدى المتواضع ما يراه القارئ العزيز أمامه.

## شكرٌ و تقدير

هذا، و في الختام نتقدّم بالشكر الجزيل إلى أُسرة المكتبة العامّة للإمام الرضا عليه الآف التحية و الثناء في مدينة مشهد المقدّسة، و إلى أسرة المكتبة العامّة لمرجع الطائفة المرحوم آية الله العظمى السيّد الخوئي ﴿ أَخْصٌ منهم الأمين العام للمكتبة المزبورة قرّة عينى الأستاذ السيّد محمد كاظم المددى.

كما أتقدم بمنتهى الشكر و التقدير إلى سماحة حجة الإسلام و المسلمين العلّامة الحاج السيّد أحمد الحسيني الإشكوري حفظهالله ، الذي شملني بألطافه الأخويّة ، وكان له الفضل في إشارته عليّ بتحقيق هذا الكتاب المبارك .

و أشكر قرة عيني الاستاذ العزيز المحقّق الشيخ قيس العطار لما بذل من جهود مشكورة.

بعد هذا ، كلّ أملي و رجائي أن يتقبل الله تعالى هذا الجهد القليل بأحسن القبول ، و أن يوفقني لخدمة مذهب آل محمد الحافظ للدين المحمّدي الأصيل على طول الأعصار والأزمان ، راجياً أن يكون الصواب حليفي ، والنجاح سبيلي في الدنيا والآخرة . و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

محمود الارگاني البهبهاني الحائري عيدالغدير ١٢٠ ذي الحجة الحرام ١٢٢٠ قيرالهُ قَم المقدسة عشّ آل محمد عَلَيْمُوالهُ

## ترجمة المؤلف

## نسب المؤلِّف الشريف:

ومن العلماء العاملين الذين نذروا أرواحهم وأنفسهم لخدمة الدين تحت ظروف الخوف والتقية هو مؤلّفنا السيّد أحمد بن موسى بن طاووس من علماء القرنين السادس والسابع الهجري رحمه الله.

وهو السيّد جمال الدين أبوالفضائل أحمد، بن سعد الدين أبي إبراهيم موسى بن جعفر بن محمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أبي عبدالله محمد الطاووس بن إسحاق بن الحسن بن محمد بن سليمان بن داود بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب عليهم السلام (١).

وقد عرف السيّد المؤلف به «ابن طاووس» لأنّ جدّه السيّد محمد بن إسحاق كان حَسَن المنظر جميل الوجه، ولم تكن رجلاه تناسب جمال وجهه وحُسن منظره، فلقّب بالطاووس (٢).

١- عمدة الطالب: ١٩٠/ المَعْلم الخامس، و خاتمة المستدرك ٢: ٤٣٩.

٢- انظر بحار الأنوار ١٠٧: ٤٤.

## أعلام أسرته

## والده و بعض أجداده:

والدُهُ السيّد الجليل سعدالدين أبو إبراهيم موسى بن جعفر بن محمد بن طاووس، كان من الرواة المحدّثين، ومن العلماء الفاضلين، روى عن جماعةٍ منهم على بن محمد المدائني، والحسين بن رطبة [أو بطة].

كتب رحمه الله رواياته في أوراق ولم يرتبها في كتاب خاص، فجمعها ولده رضي الدين علي بن طاووس في أربع مجلدات، وسمّاها «فرحة الناظر وبهجة الخاطر، ممّا رواه والدي موسى بن جعفر (١)».

وقد كان السيّد أبو عبدالله محمد الطاووس نقيب سورا(٢)، وولده كانوا أيضاً بسورا، ثم انتقلوا إلى بغداد والحلّة، وهم سادات وعلماء ونقباء معظمون.

وكان جدّه إسحاق بن الحسن يصلّي في اليوم والليلة ألف ركعة ـ تأسّياً بجدّه أميرالمؤمنين عليّة ـ خمسمائة عن نفسه وخمسمائة عن والده، كما عن مجموعة الشهيد (٣).

١- انظر إقبال الأعمال ١: ٩، وبحارالأنوار ١٠٧: ٣٩.

٢-سورا على وزن بشرى: موضع بالعراق من أرض بابل، وهي مدينة السريانيين، وهي قريبة من الوقيف
 والحلة. معجم البلدان ٣: ٢٧٨.

٣- خاتمة المستدرك ٣: ٤٦٦، وبحار الأنوار ١٠٧: ٤٤.

g 4.4. g = 50 × 51 × 6

وكان جدّه داود بن الحسن المثنى ـ ويكنى أبا سليمان - يلي صدقات أمير المؤمنين عليه نيابة عن أخيه عبدالله المحض ـ رضيع الإمام جعفر الصادق عليه ، المؤمنين عليه نيابة عن أخيه عبدالله المحض ـ رضيع الإمام الصادق عليه أمّه أمّ داود حبسه المنصور العباسي وأراد قتله ، فعلّم الإمام الصادق عليه أمّه أمّ داود الدعاء الذي يعرف «دعاء أمّ داود» الذي يُدعى به في النصف من رجب ، ففرّج الله عن ولدها داود ببركة هذا الدعا (١).

وكان جدًّه جعفر بن محمد صهر الشيخ الطوسيّ على بنته، فيكون الشيخ أبو علي ابن الشّيخ خال والدِهِ، فيكون السيّد ابن طاووس منتسباً إلى الشيخ الطوسّي من جهة أبيه؛ قال السيّد علي بن طاووس في الإقبال: «ضمن ذلك ما رويته عن والدي قدس الله روحه ونوّر ضريحه فيما قرأته عليه من كتاب «المقنعة» بروايته عن شيخه الفقيه حسين بن رطبة، عن خال والدي أبي علي الحسن بن محمد، عن والده محمد بن الحسن الطوسي جدّ والدي من قبل الحسن بن محمد، عن والده محمد بن الحسن الطوسي جدّ والدي من قبل أمّه...»(٢)

#### أمّه:

هي بنت الشيخ الأمير الزاهد العالم الفقيه المحدّث أبى الحسن الشيخ مسعود ورّام (٣) بن أبي فراس ورام بن حمدان بن عيسى بن أبي النجم بن ورام بن

١- انظر عمدة الطالب: ١٨٩ / المعلم الخامس.

٢- خاتمة المستدرك ٢: ٤٥٧ عن الإقبال.

٣- المتوفى سنة ١٠٥هـ ، وله كتاب تنبيه الخواطر ونزهة النواظر ؛ والروضة البهية في طرق الإجازة الشفيعية

حمدان بن خو لان بن إبراهيم بن مالك الأشتر النخعيّ صاحب أمير المؤمنين عليَّالْدِ.

وما قاله الشيخ يوسف البحرانيّ في لؤلؤة البحرين ـ وتابعه السيّد الخونساري في روضات الجنات ـ من أنّ أمّ السيّد المترجّم هي بنت الشيخ الطوسي، فهو وَهم وخطأ نبّه عليه المحدّث النوري في خاتمة المستدرك(١).

وقد كان الأمير ورّام ممن يُقتدى بفعله ؛ قال السيّد على بن طاووس في فلاح السائل: كان جدّي ورّام بن أبي فراس ممّن يقتدي بفعله، وقد أوصى أن يُجعَلَ في فمه فصّ عقيق عليه أسماء الأئمة عليهم السلام، فَنَقَشْتُ أنا فصّاً عقيقاً عليه «الله ربي ومحمّد نبيّي وعليّ - وسمّيت الأئمة إلى آخرهم - أئمتى ووسيلتي » وأوصيت أن يُجعَلَ في فمي بعد الموت ليكون جواب الملكين عند المسألة في القبر إن شاء الله تعالى (٢).

#### أولاده:

وُلِد للسيّد أحمد بن موسى ، السيّد غياث الدين أبو المظفر عبد الكريم

المخطوط التي مطبوعة ص ١٥٥.

١- أجمعت المصادر على أنَّ أمّه بنت الشيخ ورّام. وقد نبّه على خطأ الشيخ يـوسف البـحر انـيَّ والسيّد الخونساريّ المحدُّثُ النوريُّ، واستدلّ على ذلك بأربعة وجوه. انظر خاتمة المستدرك ٢: ٤٥٧ - ٤٥٨. ٢- فلاح السائل: ١٥٦.

السيّد العالم النسّابة (١).

وكان السيد غياث الدين عالماً وَرِعاً فقيهاً ، نحوياً أديباً شاعراً عَرُوضياً ، نسابة ، نقيباً ، زاهداً ورعاً ، ذا حافظة قوية جداً مضافاً إلى ذكائه المفرط ، قال عنه تلميذه الحسن بن داود الحلى:

سيدنا الإمام المعظّم غياث الدين، الفقيه النسّابة النحويّ العروضيّ، الزاهد العابد، أبوالمظفر قدّس الله روحه، انتهت رئاسة السادات وذوي النواميس إليه، وكان أوحد زمانه، حائريّ المولد، حلّيّ المنشأ، بغداديّ التحصيل، كاظميّ الخاتمة، ولد في شعبان سنة ثمان وأربعين وستمائة (٦٤٨)، وتُوفّي في شوّال سنة ثلاث وتسعين وستمائة (٦٩٣)، وكان عمره خمساً وأربعين سنة وشهرين وأيّاماً.

كنت قرينه طفلين إلى أن توفي قدس الله روحه ، ما رأيت قبله ولا بعده كخلقه وجميل قاعدته وحلو معاشرته ثانياً ، ولا لذكائه وقوة حافظته مماثلاً ، ما دخل في ذهنه شيء فكاد ينساه ، حفظ القرآن في مدّة يسيرة وله إحدى عشرة سنة ، استقل بالكتابة واستغنى عن المعلّم في أربعين يوماً ، وعمرُهُ إذ ذاك أربع سنين ، ولا تُحصى مناقبه وفضائله ، له كُتُبٌ كثيرة (٢).

١- عمدة الطالب: ١٩١/ المعلم الخامس.

٢- رجال ابن داود: ٢٢٦/ الرقم ٩٤٧.

وقال معاصرُهُ ابن الفُوطي: كان جليل القَدْر، نبيل الذكر، حافظاً لكتابِ الله المجيد، ولم أَرَ في مشايخي أحفظ منه للسِّيَرِ والآثار والأحاديث والأخبار والحكايات والأشعار، جمع وصنف، وشجَّرَ وألَّف، وكان يشارك الناس في علومهم، وكانت داره مجمع الأئمة والأشراف، وكان الأكابر والولاة والكتّاب

بعبد الكريم» (١)... ووصفه الشهيد الثاني في إجازته التي كتبها لوالد الشيخ البهائي، بعد أن ذكر أنّه يروي جميع مصنفات ومرويّات السيّد عبد الكريم بأنّه صاحب المقامات والكرامات (٢).

يستضيئون بأنواره ورأيه، وكتبت لخزانته كتاب «الدر النظيم في ذكر من تسمّى

وهو صاحب كتاب « فرحة الغري » ، وكتاب « الشمل المنظوم في مصنفي العلوم » وله كتب كثيرة غير هذين أيضاً (٣).

وهو ثالث النوادر من بني طاووس، بعد عمّه السيّد علي بن موسى بن طاووس ووالده السيّد أحمد بن موسى بن طاووس رحمهم الله جميعاً.

#### إخوته:

١- السيّد رضي الدين أبو القاسم علي بن موسى بن طاووس - وكان أخو

١- تلخيص مجمع الأداب ٢: ١١٩٤ / الترجمة رقم ١٧٧٤.

٢- بحار الأنوار ١٠٨: ١٥٤.

٣- انظر رجال ابن داود: ٢٢٨/ الرقم ٩٤٧.

المؤلِّف من أبيه وأمه -، وهو أشهر أعلام هذه الأسرة على الإطلاق، كان عالماً فقيها أديباً شاعراً منشئاً ورعاً زاهداً تقيّاً، محترماً ومقدّماً عند السلاطين، وهو صاحب الكرامات الذي ما اتفقت كلمة العلماء ـ على اختلاف مشاربهم ـ على صدور الكرامات عن أحد ممَّن تقدّمه أو تأخّر عنه غيره، المولود سنة ٥٨٩ بالحلّة ، والمتوفى في دار السلام بغداد سنة ٦٦٤.

٢-السيّد عزّ الدين الحسن بن موسى بن طاووس ،وصفه ابن الفوطي بالسيّد الجليل الزاهد، المتوفى سنة ٦٥٤.

٣- السيّد شرف الدين أبو الفضائل محمد بن موسى بن طاووس ، استشهد ببغداد سنة ٦٥٦، عند احتلال التتر والمغول لها لمدينة بغداد.

## المؤلّف ومنزلته

كان السيّد أحمد فقيهاً عالماً فاضلاً أديباً شاعراً متكلّماً مقدّماً جليلاً، وصفه ابن عنبة بالعالم الزاهد المصنّف(١).

وقال عنه تلميذه ابن داود الحلي: سيدنا الطاهر الإمام المعظم فقيه أهل البيت جمال الدين أبو الفضائل... مصنف مجتهد، كان أورع فضلاء زمانه، قرأت عليه أكثر «البشرى» و «الملاذ» وغير ذلك من تصانيفه، وأجاز لي جميع تصانيفه ورواياته، وكان شاعراً مصقعاً بليغاً منشئاً مجيداً (٢).

وقال العلامة الحلّي شَرِّعُ في إجازته لبني زهرة عند ذكر ما أجيزله روايته عن مشايخه: ومن ذلك جميع ما صنّفه السيّدان الكبيران السعيدان رضي الدين علي وجمال الدين أحمد ابنا موسى بن طاووس الحسنيّان... وهذان السيّدان زاهدان عابدان ورعان (٣).

ووصف الشهيد الثاني - السيّد أحمد مع أخيه السيّد علي بن طاووس - في إجازته لأبي جعفر محمد بن الشيخ تاج الدين عبد العلي بن نجدة: بالإمامين السعيدين المرتضيين السّيدين الزاهدين العابدين البدلين الفردين (٤).

١- عمدة الطالب: ١٩٠/ المعلم الخامس.

٢-رجال ابن داود: ٤٥/ الرقم ١٣٧.

٣- بحارالأنوار ١٠٧: ٦٣.

٤- بحارالأنو ار ١٠٧: ١٩٦.

وقال عنه الحرّ العاملي: كان عالماً فاضلاً، صالحاً زاهداً، عابداً ورعاً، فقيهاً محدِّثاً مدقّقاً، ثقة ثقة، شاعراً جليلَ القدر، عظيم الشأن، من مشايخ العلامة [الحلّي] وابن داود(١).

وقال السيّد الخونساري: كان السيّد جمال الدين أبوالفضائل أحمد مجتهداً واسع العلم، إماماً في الفقه والأصول، والأدب والرجال، وهو أوّل من قسم أخبار إلاماميّة إلى أقسامها الأربعة المشهورة: الصحيح والحسن والموثق والضعيف، واقتفى أثره في ذلك تلميذه العلامة الحلّي وسائر من تأخّر عنه من المجتهدين إلى اليوم، وزيد عليها في زمن المجلسيّين على ما قيل بقيّة أقسام الحديث المعروفة من المرسل والمضمر والمسلسل والمعضل والمضطرب والمدلّس والمقطوع وغيرها (٢).

وقال السيّد محسن الأمين: كان مجتهداً واسع العلم، إماماً في الفقه والأصولين، والأدب والرجال، ومن أورع فضلاء أهل زمانه وأتقنهم وأثبتهم وأجلّهم، وهو أوّل من قسّم الأخبار من الإمامية إلى أقسامها الأربعة المشهورة: الصحيح والموثوق والحسن والضعيف، واقتفى أثره في ذلك تلميذة العلامة وسائر من تأخر عنه من المجتهدين إلى اليوم... إلى آخر ما تقدم (٣).

١- أمل الأمل ٢: ٢٩.

٢-روضات الجنات ١:٦٦.

٣- أعيان الشيعة ٣: ١٨٩.

وقال الميرزا النوري رحمه الله: انّه أوّل من نظر في الرجال وتعرّض لكلمات أربابها في الجرح والتعديل، وما فيها من التعارض وكيفيّة الجمع في بعضها وردّ بعضها، وقبول الأخرى، وفتح هذا الباب لمن تلاه من الأصحاب، وكلّما أُطلِقَ في الرجال والفقه «ابن طاووس» فهو المراد(١).

وبرغم كل هذا الزهد والاشتغال بالتأليف والتصنيف والتّدريس، نبرى مؤلفنا الجليل يهتم بأمور المسلمين ويعنيه ما يعنيهم ـ شأنه شأن رجالات آل طاووس ـ حيث إنه يَشِحُ جمع بين الزهادة والإحتياط وبين حسن المعشر ولطف الخلق، وبين دقّة التحقيقات ورشاقة البحوث العلمية والفقهيّة وبين أريحية وبلاغة الشعر وخيال الشعراء، وبين التبتّل والانقطاع إلى الله وبين مخالطة ومعاشرة السلاطين.

ومن هذا الباب قام سادة آل طاووس ومنهم سيّدنا أحمد بن طاووس بـتولّي نقابة العلوييّن وتدبير شؤونهم وإدارة أمـورهم، لدفع العـدوان عـنهم، وصيانة حقوقهم من اعتداء الغاشمين.

فقد علمت أنّ جدّه الملقب «محمد الطاووس » كان أوّل من تولّى النقابة بسورا.

وقد تولّاها أيضاً السيّد المترجم له، وأخوه السيّد علي بن طاووس، وابن

\_\_\_\_

١- خاتمة مستدرك الوسائل ٣: ٤٦٧.

المترجم له السيّد غياث الدين عبد الكريم، دون أن يعوقهم ذلك عن العبادة والزهد والدرس والتدريس والرواية والتأليف والتصنيف.

وحين هجم هو لاكو بجيوشه الوحشية - بعد تدميرهم بغداد - وأراد اقتحام كلَّ العراق و تعريضه للسلب والنهب، بادر السيّد المترجم له مع كوكبة من آل طاووس فأخذوا الأمان من هو لاكو.

قالوا: وقد أخذ السيّد أبوالفضائل أحمد المذكور وجماعة من العلماء، وابن أخيه مجد الدين محمد، الأمانَ من هو لاكو خان لأهل الحلّة و الكوفة و المشهدين الشريفين [الغرى والحائر] من القتل، فإنّهم توجّهوا إلى بغداد سنة محد الدين مؤلَّفه كتاب «البشارة» إلى هو لاكو فأعطاهم الأمان، وردَّ إلى مجد الدين محمّد النقابة بالفرات (۱).

وهذا ليس بدعاً، فإنّ الطاهِرينَ كانوا يراغمون نفوسهم الطاهرة بمخالطة رجالات الدولة، ويدارون الأمراء تحصيلاً لإغاثة الملهوفين وإنجاح طلبات المضطرّين، ونصرة المظلوم والانتصاف من الظالم.

ولذلك لم يأذن الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه الله لعلي بن يقطين في ترك عمل السلطان، وإليك الرواية:

كتب علي بن يقطين إلى أبي الحسن عليه في الخروج من عمل السلطان،

١- انظر كشف اليقين: ٢٨، والحوادث الجامعة لابن الفوطي: ٣٣٠.

فأجابه عليه التلا : إنّي لا أرى لك الخروج من عمل السلطان ؛ فإنّ لله عزوجل بأبواب الجبابرة مَن يدفع بهم عن أوليائه ، وهم عتقاؤه من النار (١).

وهكذا قضى مؤلّفنا عمره الشريف بين الدرس والتدريس، والتأليف والتصنيف، والعبادة والزهد، والنقابة وتولّي أمور المؤمنين، وظل في خدمة الدين حتى وافاه الأجل.

١٠ - مستدرك الوسائل ١٣: ١٣١/الباب ٣٩ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١٤٩٨٧.٣.

#### مشايخه

روى السيّد جمال الدين أحمد عن جماعة ، نذكر منهم:

١- السيّد الجليل فخار بن معدّ الموسوي [الحائري متوفى ٦٣٠](١).

٢-السيّد صفى الدين محمد بن معدّ الموسوي.

٣- السيّد محيي الدين ابن أخ ابن زهرة صاحب «الغنية».

٤- الشيخ سعيد الدين أبا علي الحسين بن خشرم، نص على ذلك صاحب المعالم.

٥- الحسين بن أحمد السوراوي.

٦- الشيخ نجيب الدين محمد بن نما الحلي.

٧- الفقيه محمد بن غالب، نصّ عليه السيّد غياث الدين في « فرحة الغري ».

 $\Lambda$ -الشيخ يحيى بن محمد بن يحيى بن الفرج السوراوي ( $^{(7)}$ ).

٩- السيّد أحمد بن يوسف بن أحمد العريضي العلوي الحسيني (٣) كما يستفاد من إجازات العلّامة وغيرها.

١- ضياء المفازات في طرق مشايخ الإجازات.

٢- أعيان الشيعة ٣: ١٩٠.

٣- أعيان الشيعة ٣: ١٩٠.

#### تلامذته

من المقطوع به أنّ للسيّد المترجم تلامذة كثيرين ، لكنّ أبرزهم:

١- العلّامة الحلّى الحسن بن يوسف.

٢- الشيخ تقي الدين الحسن بن داود الحلي صاحب كتاب «الرجال» المعروف بدرجال ابن داود».

هذا، وسيأتيك عن قريب بعض مؤلفاته، وشيء من شعره ونثره، و ستعلم أنّ الزمان و الأحقاد كيف أغارت على معالم هذا العالم النحرير، فلم يصلنا من تراثه و مشايخه و تلامذته إلّا القليل مما سلم من مخالب الدهر.

## نثره وشعره

لقد مرّت عليك في مطاوي ما ذكرنا من كلمات إطراء ومدح العلماء عليه أنّه كان أديباً شاعراً مصقعاً بليغاً منشئاً مجيداً، و أنّ ذلك ممّا اتفقت عليه كلمات الأعلام، وحسبك دليلاً على جودة إنشاء كتُبه ومصنّفاته التي وصلتنا، مثل كتاب «بناء المقالة الفاطمية» وكتاب «عين العبرة» و « زهرة الرياض»، فإنّها تفيض بقوّة الحجّة و انسياب العبارة و بلاغتها، و فيها تتجلّى قدرته و براعته في الكتابة والتأليف وجودة إنشائه، وليس هنا مجال الاستفاضة في ذلك، ولكن حسبنا منها مقطوعته النثرية الفريدة التي نقل لنا بعضها ابن الفوطي في حوادث سنة ٦٤٠، حيث قال:

وقع في سنة ٦٤٠ حريق في مشهد سرّ من رأى، فأتى على ضريحي علي الهابعمارة الهادي والحسن العسكري المهله الخالفة المستنصر بالله بعمارة المشهد المقدّس والضريحين الشريفين و إعادتهما إلى أجمل حالاتهما، وكان الضريحان مما أمر بعملهما البساسيري (١).

فقال السيّد الفقيه جمال الدين أحمد بن موسى بن طاووس الحسيني في هذا كلاماً بديعاً ، و جمع فيه جزءاً نظماً و نثراً ، منه :

١- البساسيري: اسم أحد الحكام العباسيين. من أهل منطقه بسايا [فسا] في مدينة فارس. انظر لغت نامه دهخدا ٣: ٤١٠٣.

\_\_\_\_\_

لا يلزم من الحادث المتجدّد قدحٌ في شرف من انظَمّت هاتيك الأعواد على مقدّس جثّتيهما، بل يكون في ذلك برهان واضح شاهد بجلالتيهما، لأنَّ روحَيْ من وقعت الإشارة إليهما خالية من عرصات اللحود، ساكنة في حضرة الملك المعبود، و الشرفُ التامّ لجواهر النفوس دون مَن عداها، عند من يذهب إلى وجود معناها، و قد ذكر في التواريخ أنّ صاعقة سماويّة نزلت في المسجد الحرام، فلم يقدح ذلك في شرفه عَيْنُوللهُ، و للسيّدين الطاهرين صلوات الله عليهما مناقب مذكورة، و مفاخر مشهورة، تحتوي عليها الكتب، تشهد بحراستهما من الوهن، و نزاهتهما من الطعن.

كُفْرُ و قَربُهُمُ مِنجَى و مِعتَصَمُ و يُستَرَبُّ بِه الإحسان و النِّعَمُ في كُلِّ بَذِ، و مَختومُ بِه الكَلِمُ خِيمٌ كَريمُ و أَيدِ بالنَّدى هُـضُمُ (١) هُمْ معشَّرُ حُبَّهمْ دِينُ و بنغضُهُمُ يُستَدفَّعُ السوءُ و البلوى بحبِّهِم مسقدَّمُ بعدَ ذكر اللهِ ذِكرُهُمُ يَأْبى لهُم أَنْ يَحلُّ الذَّمَّ ساحَتَهُمْ

و أمّا شعره، فقد كان له ديوان ذكره ولده السيّد عبدالكريم في بعض إجازاته، إلّا أنه لم يصل إلينا، ولكن وصلتنا - من هنا و هناك - قصائد ومقطوعات من شعره تنمّ عن نبوغه الشعريّ، و تدلّ على تفنّنه وسبقه في حلبات الشعر و الأدب.

١- الحو ادث الجامعة: ١٥٢.

قال رحمه الله عند عزمه على التوجّه إلى مشهد أمير المؤمنين صلوات الله :

أتسينا تُسباري الرِّيسخ مِنّا عزائم كسريم المُسحيًا مسا أظل سحابه إذا آمِلُ أَشْفَتُ على المَوتِ روحُهُ مِنْ الغُسرَرِ الصّيدِ الأَماجِدِ سنخُهُ إذا استُنجدوا للحادِثِ الثَّخمِ سَدَّدُوا وَها نَحْنُ مِن ذلك الفريقِ يَهزُّنا وَ انتَ الكميُّ الأَريسحيُّ فتى الورى و إلاّ فسمن تَجلو الحوادث شمسه و إلاّ فسمن تَجلو الحوادث شمسه

إلى مَسلِكِ يَستَثَهِرُ العَسوفَ آهِلُهُ فَأَقَشَعَ حَتَّى يُعقِبَ الخِصبَ ها طلهُ فَأَقَشَعَ حَتَّى يُعقِبَ الخِصبَ ها طلهُ لَعادت عليهِ الروحَ - فَاتَتْ - شهائلُه نسجومُ إذا ها الجَوْ غابَت أوافِلُه سِهامَهُم حستَّى تُسصابَ هقاتِلُه رَجساءُ تَسهزُ الأريسحيُّ و سائلُه فَرَوِّ سحاباً يُنْعِشُ الجَدبَ هاهِلُه وَ تُكفي به من كلِّ خَطْبِ نوازلُه و تُكفي به من كلِّ خَطْبِ نوازلُه

و قال و قد تأخر حصول سفينة يتوجّه فيها إلى الحضرة المقدّسة الغرويّة صلى الله على مشرِّفها:

لئن عاقني عن قصدِ رَبعكَ عائقُ تُصاحبُ أرواحَ الشّمال إِذَا سَرَتَ و لو سكنَتُ ريحُ الشّمال لحرَّكَتَ إِذَا نَهَضَتُ رُوحُ الغرامِ و خَلَقْتُ و ليس سيوا، جيوهرُ هيتاُبّدُ

فُوجُدي لأنفاسي إليك طريقُ فَلا عائقُ إِذ ذَاكَ عنكَ يعوقُ سَواكِنَها نفسٌ إليك تشوقُ جُسوماً يُحيلُ الوامِقينَ وَ مِيقُ لَـهُ نَسَبُ فـي الغابرينَ عَريقُ

احِلُ بَبَحرِ الحُتُوفِ الفَاتِكَاتِ غَرِيقُ كَمِها وليسَ سولاً هُـوثَقُ وطليقُ

# و جِسمُ تباريه الحَوادثُ ناحِلُ أُسيرُ بكفّ الرُّوح يَجري بحُكمِها

و نـذكر نبذة من قصيدة قالها في الردّ عـلى الجـاحظ في انـتقاصه أمير المؤمنين عليه : المؤمنين عليه :

و النَّقَصُ إِذْ ذَاكَ طَوْقُ المُبغِضُ الشَّاني وَ لَــن يــضُرَّ عُــلا الأَفــلاكِ عــائبُةُ أُو عانَدَ الهجدَ قسمدُ الحَاثِفِ الجاني سيّان إن جَهل الهِهدارُ هنقَبها قلبُ البَسيطةِ جَهْراً أَيَّ عِرفان مَــفاخِرُ لأبيى السّبطين يَسغرفها سَام تقاصَرَ عنهُ مَجْدُ كَيوانِ سَــهمُ هِنَ اللهِ لاتَـنْهِي رَهِـيَّتُهُ إذا تـــجاذبتِ الأبــناءُ فــخرَهُمُ بِهَنْ هَسْضَى، فسبهِ فَسخرٌ لعَدنان لايكسف للشمس بالإيهام عائبها و لا يُسزليلُ عنها عِزَّ تعجان بنا بقاءُ الدُّني، إن نبقَ تَبقَ بِنا وَ إِنْ نَسزُلُ هُدَّ هِنها أَيُّ أَركان بسحُبِّنا نَصِصَّ آتْسارِ وقسرآنِ فأيُّ فيخر يُدلنِينا و مَفْخرةُ ؟!

و مما يـدلّ عـلى اضطلاعه تبحّره في الأدب، هـو شـرحـه للاميّة مـهيار الديلمي في مجلّدين، و غيرُ خَفيًّ على أهل الفنّ أنّ مثل هذا الشـرح لا يـقوم بـه إلّا أديب ضليع ألمعى، و مما يؤسف له أن هذا الشرح من المفقودات اليوم.

مؤلّفاته

قال تلميذه ابن داو د الحلي بعد أن ذكر بعض مؤلّفاته و مصنفاته: و له غير ذلك تمام اثنين و ثمانين مجلّداً ، من أحسن التصانيف و أحقّها (١).

و قال الشهيد الثاني في إجازته لوالد الشيخ البهائي بعد أن عدّد بعض كتبه: وكتاب «حلّ الإشكال في معرفة الرجال» و هذا الكتاب عندنا موجود بخطّه المبارك، و غيرها من الكتب تمام اثنين و ثمانين محلّداً، كلّها من أحسن التصانيف و أحقّها، قدّس الله روحه الزكية (٢).

فها هو تلميذه و معاصره ينصّ على عددها، وها هو الشهيد الثاني يجيزها كلّها ممّا يظهر منه وجودها كلّها آنذاك، ولكنّ عوادي الزمان، وصروف الدهر الخوّان، و الحملات المسعورة على بغداد، و الأحقاد المُنصَبَّة على شيعة آل محمد منذ غياب الرسول عَلَيْ وحتى اليوم، جعلت جُلّ هذه الكتب الحقّة في زوايا النسيان، ففقدت مؤلّفات هذا السيّد الجليل إلّا ما شاء الله له منها أن تنجو من مخالب الضياع و الدُّثور.

و على كلّ حال، فإنّ ما وصلنا من أسماء مؤلّفاته و مصنّفاته هي هذه الأسماء:

۱-رجال ابن داود: ٤٥.

٢- بحارالأنوار ١٠٨: ١٥٤.

.

- ۱-«الاختيار في أدعية الليل و النهار».
  - Y-«الآداب الحكمية».
  - ٣-«الأزهار في شيرح لامية مهيار».
    - ۴-«إيمان أبى طالب».
- ۵- «بشرى المحققين» في الفقه، ۶ مجلّدات.
- ۶-«بناء المقالة الفاطمية في نقض الرسالة العثمانية». منه نسخة مقروءة
   على المؤلف سنة ۶۶۵. و هو مطبوع.
  - ٧- «الثاقب المسخر على نقض المشجّر» في أصول الدين.
- ۸-«حل الإشكال في معرفة الرجال». جمعه من رجال الشيخ الطوسي وفهرسته ورجال النجاشي و الكشي و ابن الغضائري، و هو الذي حرّر ما يختص برجال الكشي منه و رتّبه الشيخ حسن بن الشهيد الثاني و سمّاه «التحرير الطاووسي» فرغ منه سنة ۴۴۴.
- ٩- «ديوان شعره». ذكره ولده السيّد غياث الدين عبدالكريم في بعض إجازاته.
  - · ۱- «الروح» و هو نقض على ابن أبى الحديد المعتزلي.
- ١١ «زهرة الرياض و نزهة المرتاض» في الأخلاق. توجد منه نسختان في المكتبة الرضوية. و هو مطبوع.

- ١٢- «السهم السريع» في تحليل المداينة أو المبايعة مع القرض.
  - ۱۳-«شيواهد القرآن».
  - ۱۴-«عمل اليوم و الليلة».
- ١٥- «عينُ العِبرة في غَبنِ العترة» و هو الكتاب الماثل بين يديك.
  - ١٤- «الفوائد العدّة» في أصول الفقه.
    - ۱۷ كتاب «الكر».
    - ۱۸-«المسائل» في أصول الدين.
  - ١٩ «ملاذ علماء الإمامية» في الفقه. ٢ مجلدات.

فهذا كل ما عثرنا عليه من أسماء كتبه، و هي كما ترى أقل من ربع عدد مؤلّفاته، و التي وصلت نسخها إلينا أقل من ذلك بكثير (١).

\_\_\_\_\_

١- كان ما ذكرناه لمحة مختصرة جدًاً عن مسيرة حياة هذا العالم الجليل، و من شاء المزيد فليراجع المصادر و المراجع الآتية:

أعيان الشيعة - المجلد الثالث ص ١٨٩ -١٩١

إقبال الأعمال - المجلّد الأوّل ص٧

أمل الأمل -القسم الاول ص١٠٣ و ١٠٩ و ١٧٩ بتحقيق السيّد أحمد الحسيني

بحارالأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار -الجزء ١١٠=١١٠ ص١١٧

تنقيح المقال - الجزء الأول ص ٩٧ / الترجمة رقم ٥٦٣.

خاتمة مستدرك الوسائل - الجزء الثالث

«الرجال» لابن داود الحلي=المعروف برجال ابن داود ص ٤٥-٤٦.

روضات الجنات - الجزء الأول ص ٧٥/ رقم الترجمة ١٥.

-----

## وفاته

توفي السيّد أحمد بن موسى بن طاووس رحمه الله في سنة ٦٧٣ (١) بالحلّة الفيحاء، وقبره فيها قد ظهر في السنين الأخيرة برؤيا رآها بعض الصالحين (٢). وقد أرّخ و فاته أحد الشعراء، فقال:

فقيه أهل البيت ذي الشمائل هو ابن طاووس أبوالفضائل هو ابن طاووس أبوالفضائل هو ابن هوسي شيخُ إبن داودِ في باخع (۶۷۳) هضي إلى الخلودِ

فما ذكره العلامة النوريّ من أنّ وفاته سنة ٦٧٧ يظهر أنّـ ه سهو من قـلمه الشريف.

و قبره الآن عليه قبة بيضاء في الشارع الواقع بالجانب الغربي من مدينة الحلة على مقربة من باب كربلاء المعروف عند أهل الحلة. «باب الحسين»

عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب - ص ١٨٩ - ١٩١/ المعلم الخامس.

فلاح السائل و نجاح المسائل ص ٢١.

الفوائد الرضويّة في أحوال علماء مذهب الجعفرية ص ٣٩.

قاموس الرجال - المجلد الأول ص ٤٣٦.

الكامل في التاريخ - المجلد الثاني عشر

معجم رجال الحديث - الجزء الثاني ص ٣٤٥/ الترجمة رقم ٩٨٢.

منتهى المقال في أحوال الرجال - الجزء الأول ص ٣٥٢/ الترجمة رقم ٢٥٧.

١- انظر رجال ابن داود: ٤٥؛ الروضة البهية في طرق الإجازة الشفيعية الطبعة الحجرية: ص ١٥٥.

٢- لؤلؤة البحرين: ٢٤٢.

يتبرك الناس بزيارته، خصوصاً في كلّ يوم سبت من شهر رجب، وكانت المحلّة التي فيها قبره الآن تعرف قبل ثلاثة قرون «محلّة أبي الفضائل»(١).

هذا، واتّفق ابن الفوطي - المعاصر له - مع الأعلام على أنّ وفاته رحمه الله كانت سنة ٦٧٣، لكنّه قال إنّه دفن في النجف الأشرف؛ قال في حوادث السنة المذكورة في كتاب «الحوادث الجامعة»:

و فيها توفي جمال الدين أحمد بن طاووس بالحلّة ، و دفن عند جدّه أمير المؤمنين على بن أبي طالب المُقِلِط .

هذا، و قد رثاه الشاعر عزّ الدين أبو عليّ الحسن بن محمد بن أبي الرضا بن محمد العلوي الحلّي بأبيات أولها:

رحلت جهالَ الدِّينِ فيار تبعَلَ الهجدُ و غاضَ النَّدى و العِلمُ و الحلمُ و الزُّهدُ (٢)

١- البابليات لليعقوبي ١: ٦٧.

٢- تلخيص مجمع الأداب ١٠٣:١.

and the state of t

and the state of t

rans in the second of the seco

tion of the state of the state

•

### نحن والكتاب

محتوى الكتاب الإجمالي واضحٌ من خلال عنوانه «عينُ العبرة في غبن العترة»، حيث كان همّ مصنّفه رحمه الله بيان أحقية أهل البيت «العترة» و على رأسهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السلام، من خلال مقارنتها بمساوئ و مثالب أعدائهم، على حدّ قول الشاعر: و بضدّها تتميّزُ الأشياءُ

لكن المؤلّف أخذ على نفسه بيان ذلك من خلال شأن النزول، فتعرّض لبعض الآيات النازلة في أهل البيت عليهم السلام، وعلّق عليها تعليقات نفيسة على ضوء ما هو الثابت عند المسلمين، تُبيّنُ مدى غبن العترة الطاهرة عليهم السلام، حيث أُبعِدوا عن حقّهم الشرعي و مناصبهم التي نصبهم الله فيها، وأحلّ محلّهم من لايرقى - و لو جَهِدَ جهدَهُ - إلى شرف مواطئ ومواضع أقدامهم عليهم السلام.

قال صاحب الروضات: وقد بنى فيه [المؤلّف] على التكلّم في الآيات الواردة في شأن أهل البيت عليهم السلام وتحقيق ذلك مع الآيات النازلة في بطلان طريقة مخالفيهم، وهو نادر في بابه، مشتمل على فوائد جليلة لم توجد في غيره (١١).

١-روضات الجنات ١:٦٦.

٤٤......نحن والكتاب

والجدير بالذكر أنّ مؤلِّف الكتاب ذكر في بداية ديباجته أنّ اسمه «عبدالله بن إسماعيل»، مع أنّ المقطوع به أنّ الكتاب من تأليف السيّد أحمد بن طاووس كما صرّح بذلك تلميذه ابن داود و الشهيد الثاني رحمهماالله.

قال الخوانساري في تتمة كلامه آنف الذكر: وقد أسنده في الديباجة وغيرها مكرَّراً إلى مسمّى بعبد الله بن إسماعيل، مع أنّ رجلاً بهذه النسبة لم يوجد في طبقةٍ من علماء أصحابنا، وكان وجه ذلك رعاية غاية التقيّة، ووقاية مهجة البقيّة، وعندنا منه نسخة ظريفة كلّها بخط شيخنا الشهيد الثاني – أعلى الله تعالى مقامه – وعلى ظهرها بخطّه الشريف أيضاً ما هو بهذه الصورة:

كتاب «عين العبرة في غبن العترة» تأليف عبدالله بن إسماعيل - سامحه الله - وجدتُ بخطّ شيخنا الشهيد رحمه الله على ظهر هذا الكتاب ما صورته: «هذا الكتاب من تصانيف السيّد السعيد العلّامة جمال الدين أبي الفضائل أحمد بن موسى بن جعفر بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد الطاووس الحسني طاب ثراه، و انتسابه إلى «عبدالله بن إسماعيل» لأنّ كلَّ العالَم عِبادُ الله، و لأنّه من ولد إسماعيل الذبيح عليًا إلى »، انتهى كلام الشهيد.

قلت: وقد ذكر هذا الكتاب منسوباً إلى السيّد المذكور تلميذُهُ الشيخ تقيُّ الدين الحسنُ بن داود الحلّي رحمه الله في كتاب «الرجال» عند ذكر السيّد

و تعداد مصنفاته <sup>(۱)</sup>.

و قال شيخنا الحرّ العاملي في إجازته للمولى محمّد فاضل بن محمد مهدي المشهدي: أجزت له رواية «عين العبرة في غبن العترة» للسيّد أحمد بن طاووس (٢).

و الذي يظهر واضحاً هو أنّ المؤلّف كان يعيش عصر التقية ، لأنّه كان تحت سيطرة «الخلفة» و بمرصد منها ، خصوصاً و أنّ هذا الكتاب خطير في موضوعه ؛ لأنّه يثبت أحقيّة العترة و أولويّتها بالخلافة ممّن غصبوها و تسمّوا زوراً و بهتاناً باسم «الخلفاء»، وذلك ما لايروق السلطة و لاأتباعها. و هذا ما يؤكد لنا أنّ هذا الكتاب كتب قبل سنة ٢٥٦ أي قبل سقوط بغداد و الخلافة العباسية الزائفة على أيدي التتر والمغول.

و نفس هذا المنهج من التقيّة اعتمده أخوه السيّد علي بن موسى بن طاووس في كتابيه «الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف» و «الطرف»، حيث سمّى نفسه في الأوّل؛ «عبد المحمود بن داود»، و في الثاني قال: تأليف بعضِ مّن أحسن الله إليه و عرّفه ما الأحوال عليه (٣).

نقل عن خطِّ الشهيد الثاني قوله: إن التسمية بعبد المحمود، لأنَّ كلِّ العالَم

١- روضات الجنات ١: ٦٦. و انظر رجال ابن داود: ٤٥.

٢- بحارالانوار ١١٠: ١١٧.

٣-انظر كتاب الطرف: ١٠٩.

٢٦......٤٦... نحن والكتاب

عبادُ الله المحمود، و النسبة إلى داود إشارة إلى «داود بن الحسن المثنى» أخ الإمام الصادق عليه في الرضاعة، و هو المقصود بالدعاء المشهور بدعاء أمّ داود، و هو من جملة أجداد السيّد ابن طاووس قدس الله نفسه الزكية (١).

و قال الشيخ آقا بزرك الطهر اني رحمه الله: و ما صرّح في الطّرف باسمه تقيّةً (٢).

و من هنا قال السيّد الخونساري: و هذه التعمية جارية عند آل طاووس، فقد استعملها أخوه [أي أخو السيّد أحمد] رضي الدين عليّ بن طاووس في كتابه «الطرائف»، و سمّى نفسه عبد المحمود بن داود، أمّا التسمية بعبد المحمود فكما تقدّم في أخيه السيّد أحمد في تسميته «عبدالله»، و أما النسبة إلى داود فهو إشارة إلى جدّه داود بن الحسن المثنى صاحب الدعاء المعروف بدعاء أمّ داود، و إلّا فالكتاب [عين العبرة] لاريب في أنّه من مؤلفات السيّد جمال الدين أحمد بن موسى (٣).

و بعد الفراغ عن أنّ هذا الكتاب من مؤلفات السيّد أحمد بن طاووس، نقول: إنّ مؤلّفه اعتمد بدرجة كبيرة على كتابين مهمّين:

أولهما: كتاب «الكشف و البيان» لأبي إسحاق أحمد بن إبراهيم الثعلبي،

١- انظر مقدمة الطرائف: ١٠.

٢- الذريعة ١٥: ١٦١.

٣-روضات الجنات ١: ٧٧ - ٦٨.

المعروف بتفسير الثعلبي، و هو من أساطين علماء الشافعية في القرن الخامس الهجري، توفي سنة ٤٢٧ (١).

و ثنانيهما: كنتاب «الوسيط في تفسير القرآن» للإمام علي بن أحمد الواحدي النيسابوري، و هو من تلامذة الثعلبي، و له كتاب «أسباب النزول»، توفى سنة ٤٦٨ (٢).

كما استطرد فذكر كتباً و مصادر أخرى أخذ منها، يراها القارئ خلال قراءت للكتاب، من مثل تفسير السدّي، و إذا علمت أنّ كتاب الثعلبي ممّا أعرضت عنه الأفكار الحاقدة المريضة حتّى ظل طيّ النسيان فلم يطبع إلى اليوم، علمت مبلغ أهميّة هذا الكتاب وحسّاسيّة المطالب المنقولةفيه، خصوصاً المطالب التي يتعسّر أو يتعذّر الحصول عليها في مصادر أخرى.

١- في إنباه الرواة ١: ١١٩ / الرقم ٥٩: أحمد بن إبراهيم الأستاذ أبو إسحاق الثعالبي و يقال: الثعلبي. المقرىء المفسّر الواعظ الأديب الثقة الحافظ، صاحب التصانيف الجليلة، العالم بوجوه الإعراب و القراءات، تُـوُفي سنه ٤٢٧. انتهى. وكان من أئمة الشافعيّة في زمانه. و انظر ترجمته في كتاب قادتنا ٨: ٣٧٦ - ٣٧٧.

٢- في انباه الرّواة ٢: ٣٢٣/ الرقم ٤٢٩: على بن أحمد الواحديّ أبو الحسين [أبو الحسن] الإمام المصنّف، المفسّر النحويّ. أستاد عصره، قرأ الحديث على المشايخ و أدرك الاسناد العالي، و سار الناس إلى علمه، و استفادوا من فوائده، و صنف التفسير الكبير، و سمّاه «البسيط» و أكثر فيه من الإعراب و الشواهد و اللغة، و من راه علم مقدار ما عنده من علم العربية، و صنّف «الوسيط» في التفسير أيضاً، و هو مختار من «البسيط» أيضاً غاية في بابه، و صنّف «الوجيز» و هو عجيب، و صنّف «شرح ديوان المتنبي» و هو غاية في بابه، توفي ... ١٥٥٠

فمن ذلك ما رواه الثعلبي عند سورة النجم، عند قوله تعالى ﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى ﴿ وَأَعُطَى قَلِيلاً وَأَكَدْى ﴾ (١) ، قال الثعلبي: إنّها نزلت في عثمان ـ رواه عن ابن عباس والكلبي و المسيب بن شريك ـ و قد كان عبدالله بن سعد بن أبي سرح قال له عند ما كان ينفق ويتصدّق في الخير: ما هذا الذي تصنع!! يوشك أن لايبقى لك شيء ، فقال عثمان: إنّ لي ذنوباً و خطايا، و إنّي أطلب بما أصنع رضى الله وأرجو عفوه ، فقال له عبدالله: أعطني ناقتك برحلها و أنا أتحمّل عنك ذنوبك كلّها ، فأعطاه إيّاها و أشهد عَليه ، و أمسَك عن بعض ما كان يصنع من الصدقة والنفقة ، فأنزل الله تعالى ﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَولًى ﴾ يعني يوم أحد حين ترك المركز ﴿ وَ أَعْطَى ﴾ صاحبه ﴿ قَلِيلاً وَ أَكْدَى ﴾ ثمّ قطع نفقته .

و من ذلك ما نقله المؤلّف من كتاب السدّي عند قوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَ النَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ وَ مَن يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾ ... الآية و ما يعقبها (٢) متعلّقاً بها، قال:

لمّا أصيب أصحاب النبي عَلَيْ الله بأحد قال عثمان: « لألحقن بالشام؛ فإنّ لي به صديقاً من اليهود يقال له دهلك، و لآخذن منه أماناً، فإنّي أخاف أن تدال

١ - النجم (٥٣): ٣٣ - ٣٤.

٢- ما يعقبها هو قوله تعالى ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿ فَتَرَىٰ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُ يُسَارِعُونَ فيهم يَثُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةُ فَعَسَى اللهُ أَن يَأْتِيَ بِٱلْفَتْحَ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ في صْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُوا في أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ ﴾ .
 أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ ﴾ .

علينا اليهود » و قال طلحة بن عبيدالله « لأَخرُجَنَّ إلى الشام فإن لي به صديقاً من النصاري » قال السدّي: أراد أحدهما أن يتهوّد و الآخر أن يتنصّر.

قال: فأتى طلحة النبيّ عَلَيْوالله وعنده علي بن أبي طالب عليه الماندنه طلحة في المسير إلى الشام، وقال: إنّ لي بها مالاً أخذوه، فقال النبي عَلَيْوالله : أعن مثلها من حال تخذلنا و تخرج و تدعنا؟! فأكثر على النبيّ عَلَيْوالله من الاستئذان، فغضب علي علي النبي علي الله ائذن لابن الحضرَ مية، فوالله ما عزّ مَن نَصَر ولا ذَلَ مَن خَذَلَ...الخ

و من ذلك سعي عمر لتحريف القرآن، قال الشعلبي عند قوله تعالى في سورة براءة ﴿والسَّابِقُونَ الأُولُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَ الأَنْصَارِ وَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ ﴾ (١): ويروى أَنَّ عمر بن الخطّاب قرأ «والسَّابقونَ الأوّلونَ من المهاجرينَ و الأنصارُ الَّذين اتَّبعوهم بإحسان» - برفع الراء و بغير واو في «الذين» - فقال له أبي بن كعب: إنَّما هو «و الأنصارُ و الَّذِينَ "بالواو، فعاوده مراراً، فقال أُبيِّ: و الله لقد قرأتُها على رسول الله ﴿وَ الَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ ﴾ و إنّك يومئذِ تبيع القَرَظَ ببقيع الغرقد، فقال عمر: صدقتَ، حفظتُم و نَسِينا، و تفرَغتم و شُغلنا، و شهدتم و غِبنا، ثمَّ قال عمر : كنتُ أظنَ أنّا قد رُفعنا رفعة نعم، و لم يَسْتَأْمِر الخطّابَ وَ لاَ بنيه، فقال عمر: كنتُ أظنَ أنّا قد رُفعنا رفعة أنعم، و لم يَسْتَأْمِر الخطّابَ وَ لاَ بنيه، فقال عمر: كنتُ أظنَ أنّا قد رُفعنا رفعة

١- التوبة (٩): ١٠.

٥٠..........نحن والكتاب

لايبلغها أحدّ بعدنا.

ومثل ذلك أيضا مارواه في الوسيط من أنّ حفصة تشاجرت مع رسول الله عَلَيْوَاللهُ بأنّه عَلَيْوَاللهُ بأنّه عَلَيْوَاللهُ بأنّه يَقَوَّلُهُ بأنّه يَقَوَّلُهُ بأنّه يَقَوَّلُهُ بأنّه يَقول غيرَ الحقّ والعياذ بالله .

كلُّ هذه الحقائق الواضحة والدامغة أتى بها المؤلّف وزيّنها ووشّحها بتعليقاته ومقارناته البارعة، فأتى الكتاب فريداً في بابه، حاوياً لكنوز الأفكار ودفائن الآثار.

۱ – التكاثر (۱۰۲): ۸.

### منهج التحقيق

اعتمدنا في تجقيق هذا الكتاب النفيس ،على ثلاث نُسَخٍ ، مضافاً إلى مطبوعة المكتبة الحيدرية في النجف الأشرف عن نسخة حجة الإسلام الشيخ ميرزا محمد الطهراني ، و التي رمزنا لها بالحرف «ن» ، و قد اعتمدنا في التحقيق طريقة التلفيق و إثبات المتن الأقرب للصحة.

النسخة الأولى: هي المخطوطة المحفوظة في مكتبة و زيري العامة بيزد، عن فيلمها الموجود في المكتبة الرضوية تبحت رقم ١٠٠٢، وهي بخط (نستعليق شكسته) في ٣٢ ورقة، بحجم ٧×١٢، في كل صفحة ١٧ سطراً، و تاريخ كتابتها من قرن الثاني عشر ورمزنا لها بالحرف «ض». و هي ناقصة الآخر.

النسخة الثانية: هي المخطوطة المحفوظة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي بطهران تحت رقم ٤٨٦٦ و هي بخط (نستعليق) في ٤٨ ورقة، بحجم ١٨×١٨، في كل صفحة ١٥ سطراً. و تاريخ كتابتها من قرن الحادى عشر، ورمزنا لها بالحرف «ش».

النسخة الثالثة: هي المخطوطة المحفوظة في مركز إحياء التراث الإسلامي في قم، تحت رقم ٢١٩٠ وهي بخط (نستعليق) في 20 صفحة، بحجم ٢٨×٢٦، في كل صفحة ١٨ سطراً، وتاريخ كتابتها غرة صفر من سنة ١٥٠٠ كاتبها بهاء الدين علي بن يونس الحسني الغروي التفرشي من أجلاء

تلاميذ الشيخ البهائي رحمة الله عليه وقد رمزنا لها بالحرف «م» وهذه النسخة تمت مقابلتها مع النسخة المخطوطة التي كتبها المؤلّف رضوان الله تعالى عليه وقد اتّبعنا في تحقيق الكتاب المراحل التالية:

١- مقابلة النسخ المخطوطة مع مطبوعة النجف الأشرف في سنة ١٣٦٩ ه - ١٩٥٠ م.

٢- أثبتنا النّص الصحيح أو الأصح في المتن ، و ما سواه أشرنا إليه في
 الهامش إن لم يكن خطأً قطعياً من النسّاخ .

٣-كلّ ما وضعناه بين المعقوفتين [] أشرنا إلى مأخذه، فإن لم نشر فهو من المصدر الذي ينقل عنه المؤلّف، وإلّا فهو من عندنا.

2- استخرجنا الآيات الشريفة و أشرنا إلى مواضعها من القرآن الكريم، كما استخرجنا النصوص المنقولة عن مصادرها التي نصّ عليها المؤلّف إن وُجدت، و من أمّهات المصادر الأخرى المعتمدة عند الفريقين، خصوصاً العاميّة منها.

٥- شرحنا بعض ما رأينا شرحه ضروريًا، وعلقنا بعض التعليقات اللازمة، و ترجمنا بعض الأعلام ترجمة مختصرة عن المصادر الموثوقة.

صور من النسخ التي اعتمدنا عليما في تحقيق هذا الكتاب

### فوحسبي

كَ عِينَ الْعِينَ فَي بِن الْعِينَةُ الْمِينَ الْمُعْمَدِينَ وَمِنْدُ الْمُعْمَدِينَ وَمِنْدُ الْمُعْمَدِينَ فَي الْمُعْمَدُ اللّهِ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

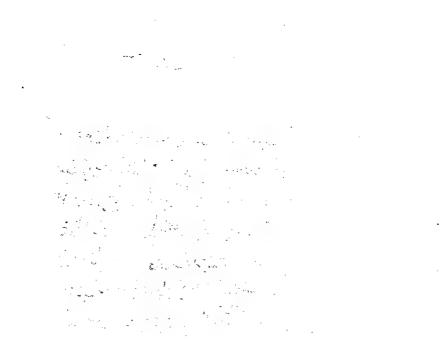

.....

وصلى تشعلى فيدمحد وآلذة ل عبدالته بن اسعيل ككات ساعار تقالحد ستدواتهدان لاآلة الهدينهادة مخلص لجنابرف الإنهاد داج لحبايرب الم تهاد واشدان عمايره ورسوار صفوة صفوته وحيرة خيرته مطالقه علىدالدوعلى لعزومن المصلوة قادة عنصالعدد قادة فيصن النخايرف العدد يعيذ فان بعض سلف بن الم فاضل جعما الغي لرمن اسباب نزفل آيات نالكاب الجيدف مضا تقسن خلفترا سيرالمونين على ب طالبة لميملم وفروع دوحته وقلدايث كم يعاان ينيم الحاذلك تنئ ماورد ف شافيهم منالتنزيل متوابع ذلك ليبين فضلا لساد ات على فيرهم بالقضل المالكة تمراعلى وايترس لايتم على لمنا ضين في عبدا وبطعن عليدف دمايتدقاصدًا المعاحض مارواه اواحراحدين ابعيم النغلي كمابر كنفاليان اورواه على يناجعالواحدى فى اليفدالوسيط في تمني للقران مان الفي عنيره فاخلو أمن ماسترالفاء وتبتع مدع الفايات في قال الممكآ انبتدوف لقليل من معايرً حذين الشِّين ايضاح لما اغلراميًّا

ار مران در بری از بران در بری

. الرد

saftis y in sold of which is the and the property of the property The transfer with the second Market Market State of the Stat Contract the second The same of the sa the same of the same of the same · Comment of the second of the second 

•

الإجدمقم فكان فواق الحبى يعتمن اعظم للصابيحة كيادينع لمقليخ فالعفله والموسوم بالخدش السايي خسوصا ومن اعظم المالنعمه الالماصلذانة على المناقرة بخفيوابواه شفاعتر فيمايع المآب فلنك معت فحف السالم حلتن الأتار لينوم واحالاه الكلات العلة وينة مزالتهات الجليم اينطى انشاءات تطاالسلاء نقل الحزوس ونكشفت الغنة عنالكروبين لم يتعرب فنها لعارفين ويستعظمك يبن مريضة الغاقلين وسيتهامكن الغواد عند فقدا إحدوالاولاد ونتبتهاعلممتع واواب وخاعراما المعرمة فاعلانه ثتان المعلهك لألقهاء فالالها أندوس ليرتصدف إيهل المترام الثمايع حاند للمرتط غلطل المتنايل والمخرق مزالايقنات بالرذايل فعنك تبلعلاا ين وبيط صولان استن ومثلكات والطلخديت تنافية فيكون كين الاعتوى بن بعتد آخون فيكوت كالنائف وقتالنع فينولن منقالعقل في الفرماراه ولا غللك تأميخ فلترحوا بل يعلر كللادعليدويراجه فهايرش والمير فنكف لمج ماسي المفاقضاء اقد تكاسياف ماندل مرمنا المتعلله المناغانا المتعاللة ويتكرون والمالا

Harrist State Land College to him is broad along within I flow to comment on fort The section of the second section is the second section of the second section in the second section is the second section of the second section in the second section is the second section of the second section in the second section is the second section of the second section in the second section is the second section of the second section in the second section is the second section of the section is the second section of the second section of the second section is the second section of the second section is the second section of the second section of the second section of the second section is the second section of the section of the second section of the The way of grant has the second to the second to the second to the The state of the s The first of the f And the state of t they will also be a factor to the self of the The state of the s The second secon the attended to the second place who had sometime of his wife or a second The same of the sa Alter and the second of the se

was the way of the wall of the way of the way

\_ القال خزال خيب مرنستين عيدالة بالمعيل الكات اعداله الحذة والهدان لاالمالاهو تهادة مخلطانا فالإنها دراج لحبائه يوم الانهاد والهدار في عدك ودسؤلرهنوج صغرته وخرخ حبرتر صيراده علروس ا لعزرمن له ضلوة فا مق عن حصالعدد قا مق وخص النفاّ وا لعُدُد وبعِد فان مُزسلف مِزًا لافا صَلِحِم ما امْقَ له مزا جاب مرول ايات مزائخًا رالمجيد و رضي لله مطبعة امرا لموسنين عطبن ابيطا لسعلم السلام ووزوع دوحته وقدرا لايتًا النيخم الحاد لك شيًّا مآورد نها بهم من المتزيل رواج د نت يسين نصل أساً واست عيرهم بالعصل السالا منتع عطدوا يترمز كايتهم عط النائين في يحبهم ادمطع علم فندايته قاصدا الماحض فيما رواه ابرايحة اجدبزابرهم

the state of the s

أَنَّانَ الْمِرْيِنِ عِنْ يَعْدُونُ حَلِيهَا انْعُرِنَّهُ مِنْ رَبِين كان ذا لاحاء بطل سائعة ترتفا بوتن بينه وبين بين ميار كلم مقال حصف علالها رط ما ن الركك و ترك لرالناس سنت الكيرم الملغ نبى المست عبدالمان معبل هذا أ المقاليا فيام ندال بنها التقرمع صاعرت ل الهناب بعيده غهدا كاستالزج بإياط فع نسان اذباح لبيعة المراتبات وترييات كافاط بينان ستراخة دبامت اعا ويحرزع فترساج معدسواها وحزق بض عزم فأصها جهدرواحا و سرفرق کچري في سيدانا بغي صدام الحجارير في طلقعنام شتل ينجعرها تها برمنا تبلطا يريرج فالمكيل انتا مُرغَنا ، ملوتِر أَتِي عين استرشاده واعتفر جن هزه سيد انتاه والادسن الاعتداء وارثا وسز الطريق السراء وش شي المنامنات ميون برصال زن الإيجا، وما مقالة بين والفيج وهوحبا ومغ الرئيل منك منور من النعمة وهوحبا ومع الريس المن المنطقة وهوحبا ومع الريس المنطقة وهوا المراع المنطقة وهوا المنطقة والمنطقة والمنطقة

 $\frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right) \right) \right) \right) \right)}{1} \right) \right) \right)} \right) \right)}} \right) \right) \right) \right) \right) \right) \right) \right) \right)$ 

الفريد في العبرة وعالم والعالم والعبرة وعالم والعبرة وعالم والعبرة وعالم والعبرة وعالم والعبرة وعالم والعبرة وعالم والعبرة والعبرة والمراب والعبرة والعبرة والمرب والعبرة والعبرة والعبرة والمرب والعبرة والع

.....

to with the late of the second se

and to the film in the cash the regards of an information for any

خيرتصل ليدعليه فغالغ رسراكم مسلاة فأرهم حرط العددقاتة وخصر المذخار والفده فرص لعنب مرالا فاصرح جهاانو لعراسها بنه والأيت مراكحا بجمه بى صى المة حرطية المديلة ومركز لى خيال عليه ليليم و ربيعة و قدراسالا بقال المركز ، خانك تجرما ورد في منّا عب جرالتربل و تؤايد خالك بيضت الساد و عطي عير م السّربل و تؤايد خالك له يم الابنة عالمناف ي محدا وطار عليه عدر أميته قاصدال وخيف ماروال المحليمه اره إنتعد فرنحا بكنف إليا فاوروا علهم الواحدي تاليفاكوسيط بيس التران ولنراب عربه داحلوا مرخار القناو تندع والعايا تيفادة الالعما المبته وفي العلم مراكب رابيناه كااغفلة اعبّارا باله اداد له أكوياً شعل لوم فيعمل كيّا وأ لتط وع النواع لرُوا ذوعتم عن عنام عندروي ولم وباسالوق والعيصة عُرِّ لِكُ مِنْ عَالِمَ الْمُوالِمُوالِيَّطِ فُلْ الْمِيرِينِ عَادِينِ الْمِيرِينِ عَادِينِ الْمِيرِينِ عَلَيْ أوتحوه كاسبارائذ سرؤت ارداة بالفاظ فحلقه فالسلام لمعنه والآبيجآ الوكروع فتك العرع ومعاذن وافي مالاب الانتساء عنية الهوسم فحنواعدا وكوقالوايا الزلسة الشرعب ومده الاليرامد العدم معتم الكيانة بيرف فالبروليز الدر ولمفيكه وابالماخة ونهائ ينسانف اصلكأ دار وكحفنا والبلامال تطية والأليج يولى كا كالسنو الركوري الريم عنا وعصيا فولوامها واطعا فقالوا تعاولا م فكبنواند مك والأنوك التبق في والاحتواد لا تعلف النين

ومرحنب لأرده نالزمبر كانا دالاحاه رحل مرعين ترفعا فجريمنية يعرز رالعاب كمناح فعال خريس العوفا ذائر كك سركة اكتن فبعنة العلم منه ابغنى فالمستعبد السهبل مذاه الولى أبأتم مداراتغبالتغصرمعومنا بحرسبولها بصادم تحساعا تالزاغالنتيير مانهاعة قطعرك نالا بيذارر فبات وسترسالا واطعبان سرالقارات سابحا في بحر ع هر سائد تعد سواحله حرق بندع ند فاطع عمير واحيد و بيرو وكراكري مدياها بغصدام المجار وصد فطاعاً بأشفل فت عرص ما يوه أي من وفي العليا النزرائيا و غيالم ترفيخ عمر التراق والمعرض سباسعاه واراد سندالاهتدا وارتاء كسندالط تيالسوا وهوشيز لكدادغا توصالي اللجأ وبابتة الترفير والعصمه وبرحب ساويع الوحل وصدانة عكسبونا فحررتن الالطابرك فريمنه على النف العدالموط في يومه واسد كالمرحر وراكب الزوائري اصلاموسك ومولد اغربة مضوحتم بالحيروالطفع في دار لينهم ولا ويتوالعلم عدال المنظم العدار كما ووالى الما مروع بعدالف

And the second second

\*\*

.

e egenetine to the special section of the sp

# بِسْمِ اللهِ الْرَحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

قال عبدالله بن إسماعيل الكاتب سامحه الله: الحمد لله و أشهد أن لا إله إلا الله، شهادة مخلِص لجنابه في الأشهاد، راج لحبائه يوم الإشهاد، و أشهدُ أنَّ محمداً عبدُهُ و رسوله، صفوة صفوته، و خيرة خيرته، صلى الله عليه و على الغرر من آله، صلاة فارَّةً عن حصر العَدَد، قارّةً في حُسْنِ الذخائر و العُدَد.

و بعد، فإنَّ بعض<sup>(۱)</sup> مَن سلف مِن الأفاضل جمع ما اتّفق له من أسباب نزول آياتٍ من الكتاب المجيد في رضا الله من خليقته <sup>(۲)</sup> أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليًّا و فُروعِ دَوْحَتِه، و قد رأيت لائقاً أن يُضمَّ إلى ذلك شيء ممّا ورد في منافسيهم <sup>(۳)</sup> من التّنزيل و توابع ذلك، ليبين فضلُ السّادات على غيرهم بالتفصيل <sup>(3)</sup> للسّالك، مقتصراً على رواية من لا يتّهمُ على المنافسين <sup>(٥)</sup> في

۱ - ساقطة من «ن».

۲ - في « ض » : خليفته .

٣- في « ن » « ش »: مناقبهم .

٤- في «ن»: بالتفضيل.

<sup>. -</sup> في « ن » : المنافين . في « ش » : النافين . في « م » : المتنافسين .

محبّته (۱) ، أو يطعن عليه في درايته ، قاصداً إلى ما حضرني ممّا رواه أبو إسحاق أحمد بن إبراهيم الثعلبي في كتابه «كشف البيان» (۲) ، أو رواه عليّ بن أحمد الواحدي في تأليفه «الوسيط في تفسير القرآن» ، و إن اتّفق غير هذا خِلُواً من ممارسة العناء ، و تتبّع مدى الغايات في أقوال العلماء ، أثبته ، و في القليل من رواية هذين الشيخين (۳) إيضاح لما أَغفَلْتُه ، اعتباراً بما (٤) أنّه إذا دلّت الجزئيّات على الغرض فما علمك بكليّها ؟! وإذا سالت فروعُ الشّوامخ برذاذ (٥) وسميّها (١) ، فما جزمك بأساسها عند رَوَى وَليّها ؟! و بالله التوفيق و العصمة .

۱ - في «ن» «ش»: محبّتهم.

٢-كذا في نسخنا، والصواب «الكشف والبيان» كما في نسخه المخطوطة، وكما سيأتي للمصنف
 تسميته بما ذكرنا في مواضع متعددة.

۳- في «ن»: الشخصين.

٤ - في «ن» «ش»: بها.

٥- في «ن »: يزداد. وهي غير منقوطة في «ش ».

٦- في «ش»: سميّها.

# [فصل]

فمن (۱) ذلك في سورة البقرة ، قال أبو إسحاق الثعلبي في آخر سورة البقرة عند قوله تعالى ﴿إِن ْ تَبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ ﴿ (٢) عما صورته : روت الرواة بألفاظ مختلفة ، قال (٣) : لمّا نزلت هذه الآية جاء أبوبكر وعمر و عبدالرحمن بن عوف و معاذ بن جبل و ناسٌ من الأنصار إلى النبي عَيَئِينَ فَ فَجِنُوا على الركب ، و قالوا : يا رسولَ الله ما نزلت آيةٌ أشدٌ علينا من هذه الآية ؛ إنَّ أحدَنا لَيُحدِّث نفسَهُ بما لا يُحبِّ أن يثبت في قلبه و أنّ له الدّنيا و ما فيها ، و إنّا لمأخُوذونَ بما تحدِّثُ (٤) به أنفُسُنا ، هلكنا و الله وكُلِّفنا من العمل ما لا نطيق . قال النبي عَلِيَّا اللهُ : فلعلّكم تقولون كما قال بنو إسرائيل لموسى علي (سمعنا و أطعنا ، و اشتد ذلك عليهم وعصينا » فقولوا : «سمعنا وأطعنا » فقالوا : سمعنا وأطعنا ، و اشتد ذلك عليهم فمكثوا بذلك حولاً ، فأنزل الله تعالى الفرَجَ و الراحة بقوله ﴿لاَ يُكلّفُ اللهُ نَفْساً إلّا فَمنا رسول الله عَيْمِيَ اللهُ عَيْمِيْلُهُ : إنّا قَلْ الله عَيْمِيْلُهُ : إنّا قَلْ الله عَيْمُولُهُ والله عَيْمُولُهُ والله عَيْمُولُهُ الله عَيْمُولُهُ الله عَيْمُولُهُ والله عَيْمُولُهُ أَنْ الله عَيْمُولُهُ أَنْ الله عَيْمُولُهُ أَنْ الله عَلَى الفرَحَ عليهم فقال رسول الله عَيْمُولُهُ : إنّا قبلها ، فقال رسول الله عَيْمُولُهُ : إنّا قبلها ، فقال رسول الله عَيْمُولُهُ : إنّا قبلها ، فقال رسول الله عَيْمُولُهُ : إنّا الله عَيْمُولُهُ الله عَلَى الله عَيْمُولُهُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَيْمُولُهُ الله عَلَيْهُ الله عَيْمُولُهُ الله عَلَيْهُ الله عَيْمُولُهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله الله عَلَيْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَى الله عَلْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله الله عَلَيْهُ الله الله عَلَيْهُ الله الله عَلَيْهُ الله عَلَى الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله عليهم الله عليه الله عَلَيْهُ الله عَنْهُ الله عَلْهُ الله الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَلْهُ اللهُ الله عَلْهُ اللهُ اللهُ

۱ - في «ض»: في ذلك.

٢- البقرة (٢): ٢٨٤.

٣-كذا في جميع النسخ ، والظاهر أنّ الصواب « قالوا » .

٤- في «م»: نحدّث.

٥- البقرة (٢): ٢٨٦.

٦- ليست في « ض ». وفي « م »: ما قبلها.

الله تعالى قد تجاوز لأمّتي ما حدّثوا به أنفسهم ما لم يَعْمَلُواَ (١) أو يتكلّموا به (٢) (٣)

قال عبدالله بن إسماعيل سامحه الله تعالى: إنّ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه بن إسم، و لم طالب عليه بات على فراش رسول الله عَيْنِيلُهُ بأمره، لم يتهمه في رسم، و لم يناظره في حكم، حسب ما رواه الشعلبي (٤) و غيره، متلقياً أخطار المنيّة بمهجته، مستريحاً إلى خشونة الموت ووحشته.

ولا يقال: إنّ حديث النفس لا يمكن التخلّص منه، بخلاف الصبر على الموت؛ فإنّ كثيراً لم يحيدوا عنه.

لأنّ الجواب: بما أنّ الله تعالى كامل، و الكاملُ لا يكلّف بالمحال، و لا يأمر بالسعي مع تعذّر المجال (٥)، فإن كان القائل ما عرف هذا فالإشكال عليه بعدم

١- في جميع النسخ «يعلموا» والصواب ما أثبتناه، ففي الوسيط ٥: ٥٥٥ «انّ الله تجاوز عن أمّتي ما حدّثت به نفسها ما لم تتكلم أو تعمل».

۲ - في « ض »: فيه.

٣- الكشف والبيان المخطوط ١: الورقة ٩٠. وانظر التفسير الكبير ٧: ١٢٥، والدرّ المنثور ١: ٥٧٥.
 وفتح القدير ١: ٥٠٥، والتفسير المنير لمعالم التنزيل ١: ٨٤، وروح المعاني ٣: ٥٦، والتفسير الفريد ١: ٨٤٨.

٤- الكشف والبيان، وانظر مسند أحمد ١: ٣٤٨، ومناقب الخوارزمي: ٧٣- ٧٤، وتاريخ دمشق ١: ٧٣٠ / ١٨٧، ومطالب السؤول: ٩٠، وفرائد السمطين ١: ٣٣، وتاريخ الطبري ٢: ٣٤٣ – ٢٤٥، وأسد الغابة ٤: ٢٥.

<sup>0-</sup> في «م»: المِحال.

معرفته، و إن كان عرف فالإشكال وارد في وَصْفِ الله تعالى عمداً (١) بغير صفته، و إن كان شاكاً فالإشكال بعدم المعرفة موجود، و لو فرضنا كونه تعالى مكلّفاً بالمحال فالحرجُ عند رسم الله تعالى حَصَلَ، و هو محذور.

ثمّ إنّ الحديث الّذي يجري في النفس - المشار إليه في القصة - مُشعِرٌ بشدّة ما يجري في النفس، و هو - بعد إظهار الإسلام و إعلانه عند الاعتبار - محذورٌ كبيرٌ صعبٌ.

وأمّا قولُ مَن قال: إنّ الآية منسوخة بما أشار إليه. فممنوعٌ إن كان بُنيَ (٢) على أنّ الآية الأولى مضمونها التكليف بما لا تصل القدرة إليه تعالى الله عن ذلك علوّاً كبيراً ، إنّما أَمَرَ تخييراً و نهى تحذيراً و كلّف ـ كما قال العارف(٣) صلوات الله عليه ـ يسيراً.

و من كتاب «الكشف و البيان »(٤) عند قوله تعالى ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ

۱ - لیست فی « ش » .

۲ - ساقطة من « ش » . <sup>·</sup>

٣- العارف هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الله ، وذلك في كلام له يجيب به مَن سأله بعد منصوفه من صفين عن مسيره إلى الشام أكان بقضاء وقدر؟ فكان من قوله الله : إنّ الله أمر تخييراً ، ونهى تحذيراً وكلّف يسيراً ولم يكلّف عسيراً . انظر تمام الرواية عن الأصبغ بن نباتة عن علي الله في رسائل الشريف المرتضى ٢: ٣٤٢، وهو في نهج البلاغة ٤: ١٧ / باب المختار من حكم أمير المؤمنين ومواعظه ـ ٧٨.

٤- في «ش» و«ض»: كشف البيان.

أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي ٱلأَرْضِ (() قال: روى الأعمش، عن عمرو بن مرّة، عن أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي ٱلأَرْضِ (() قال: لمّا كان يوم بدر وجيءَ بالأَسرى قال رسول الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَ

قال عبدالله بن مسعود: فلمّا كان من الغد جئتُ رسولَ الله عَلَيْقَ فإذا هو (٣) وأبوبكر قاعدان يبكيان، فقلت: يا رسول الله أخبرني من أيِّ شيءٍ تبكي أنت وصاحبك ؟ فإن وجدتُ بكاءً بكيتُ، وإن لم أجد بكاءً تباكيت، فقال رسول الله عَلَيْقَ : « أبكي للّذي عليه أصحابُك في أخذهم الفداء، و لقد عُرِضَ عَلَيَّ عذا بُكُم أدنى (٤) إليَّ (٥) من هذه الشجرة »، شجرة قريبة من نبيّ الله (٢).

و من سورة الحجرات ـ عند قوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَنَ عِلَى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدِي اللهِ وَ رَسُولِهِ ﴾ (٧) ـ قال أبو إسحاق الثعلبي : و أخبرني ابن فتحويه ، حدّثنا

١ - الأنفال ( ٨ ): ٧٧.

٢ - في «ض»: و استأمن.

٣- واو العطف ساقطة من «ض».

٤- في « ش » : وأدني .

<sup>0 -</sup> ليست في « ض » « م » .

٦- الكشف والبيان المخطوط في المكتبة الرضوية: ١٧٩. و ١: الورقة ٢٢٤ من مخطوطة المرعشية.
 ٧- الحجرات (٤٩): ١. والمراد من تفسيره هنا هذه الآية والتي بعدها، وهي قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا

عمر (١) بن الخطاب، حدثنا عبد الله بن الفضل، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدّثني هشام بن يوسف، عن ابن جريح، أخبرني ابن أبي مُليكة: أنّ عبد الله بن الزبير أخبرهم، قال: قدم ركب من بني تميم على النبي عَنَيْ اللهُ، فقال أبوبكر: يا رسولَ الله أمِّرِ القعقاع بن معبد بن زرارة، و قال عمر: بل (٢) أمّر الأقرع بن حابس، فقال أبوبكر: ما أردت إلَّا خلافي، و قال عمر: ما أردت إلَّا الله تعلى ﴿ يَا أَيُّهَا النَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا فَتماريا حتى ارتفعت أصواتهما، فأنزل الله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا النَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى اللهِ وَ رَسُولِهِ ﴾ ... الآية (٤).

قال عبدالله بن إسماعيل: هاتان القصّتان (٥) و ما يجري في بابيهما (٦) منبّة

الَّذينَ آمنوا لا تَرفَعُوا أصواتَكُم فوقَ صوتِ النَّبِيِّ ولا تَجْهَرُوا له بالقَولِ كَجَهْرِ بعضِكُم لِبَعْضٍ أن تَحْبَطَ أعمالُكُمْ وأَنتُمْ لا تَشْعُرُونَ ﴾ .

۱- في «ن»: عمرو.

۲ - ليست في «ن» و «ش».

٣-كذا في جميع النسخ. وفي بعض المصادر «ما أردت خلافك».

<sup>3-</sup> الكشف والبيان: الورقة ١٨٦ من المخطوطة الفاضلية بخونسار، والنص فيه «وقال عمر: ما اردتُ خلافك ». وانظر الدر المنثور ٦: ٨٣- ٨٤ حيث قال: أخرجه البخاري وابن المنذر وابن مردويه عن عبد الله بن الزبير، وأسباب النزول: ٢٥٧، وتفسير القرآن العظيم ٤: ٣٣٣، وصحيح البخاري ٣: ٢٩٥ / الباب الثاني من تفسير سورة الحجرات. وفي جميع المصادر قول عمر «ما أردت خلافك» فكأن ما في الممن من نسخة المؤلّف من الكشف والبيان.

٥- في « م »: القضيّتان.

٦- في «ض»: بابهما.

على خلاف ما يذهب إليه قوم من أنّ رسول الله عَلَيْقَالُهُ كان يستبقي أبابكر عنده حيث الولايات تارة و حيث الحروب أخرى ، لأجل استنباط الآراء منه و أخذ التهذيب عنه ؛ إذ قد بان بالأولى أنّ (١) ثمرة رأي الأوّل قُربُ العذاب من أصحاب رسول الله عَلَيْقَالُهُ ، و في الأخرى نهيّه و نهي الثاني عن أن يُقدِّموا بين يديه ؛ حسماً لمادّة رأي لا تحمد عاقبته ، و لا تُشكر مغبّته .

ويفارقُ<sup>(۲)</sup> هذا ما روي من<sup>(۳)</sup> أنّ رسول الله عَيَّالِيْلُهُ لمّا بعث عليّاً في بعض شؤونه قال: يا رسول الله ترسلني في الأمر فأكون فيه كالسكّة المحماة في العِهن<sup>(٤)</sup> أم الشّاهد يرى ما لا يرى الغائب؟ فقال<sup>(٥)</sup>: بل الشاهد يرى ما لا يرى ما لا يرى الغائب؟ فقال<sup>(١)</sup>: بل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب؟ يراه<sup>(٢)</sup> الغائب<sup>(۷)</sup>، ثقةً منه بسداد مقاصده، و شرف مصادره و موارده، و كيف يليق من عاقل أن يقول أنّ رسول الله عَلَيْوَاللهُ كان محتاجاً إلى رأي سواهُ مع تأييده

۱ - ليست في «ن» و «ش».

۲- في «ن»: يوافق هذا.

۳- ليست في « م » .

٤ - في «ن»: العين.

<sup>0-</sup> في « م »: قال.

٦- في «م»: يرى.

٧- نوادر المعجزات لإبن جرير الطبري الشيعي: ١٧٧، ودلائل الإمامة: ٣٨٧، ومناقب ابن شهر اسوب ٢: ٦٥، ومجمع الزوائد ٤: ٣٢٩، وتاريخ دمشق ٣: ٢٣٦، والبداية والنهاية ٥: ٢٢٥، وسيرة ابن كثير ٤: ٢٠٥، ومجمع البيان ٥: ١٣٢.

بتدبير الله فيما أولاه؟! مع وفور تجاربه المتقنة (١)، و فنون أغراضه السديدة المتباينة.

ثمّ لو جاز أن يكون محتاجاً -كما ذكره الغلاة في محبّة أصحابهم - إلى مشاورة من ذكروه، لَمَا جازَ أن يكون في الأوقات المتكرّرة مستفيداً منهم، آخذاً عنهم.

ثمّ إنّ الذي ذكره الغلاة شيءٌ لم يبرهنوا عليه، و لم يشيروا بأمارة إليه، بل ساقهم الغلوّ إلى أن رموا<sup>(۲)</sup> رسول الله عَنْ الأماراتِ المقتضية لترك الإِخلاد إلى مَن وينزّهوا أحبابهم، وإذا اعتبرت رأيت الأماراتِ المقتضية لترك الإِخلاد إلى مَن وقعت الإشارة إليه، نَقْصُهُ في الرأي حَسْبَ ما تضمّنته هاتان القصّتان (٣) وغيرهما، أو نقصهما في معاني الشجاعة حسب ما دلّت (٤) عليه القصص الخيبرية والأحدية و الحُنينيّة و غيرهنّ، فرأَى رسولُ الله (٥) عَنَيْ اللهُ تَخلُّفَهُم عن مقارعة الأبطال و ملاقاة الرجال، أحوط في بقاء الإسلام و انتظامه، و أَمَرَّ في فتل حبله وإبرامه، و وَكَلَ الحروبَ إلى فرسانِ النِّزالِ و بُهُم القتال؛ أمير فتل حبله وإبرامه، و وَكَلَ الحروبَ إلى فرسانِ النِّزالِ و بُهُم القتال؛ أمير

۱ - في « م »: المتفنّنة.

۲ - في « ش » : رامو ا .

٣- في «م»: القضيّتان.

٤- في « ض »: حسب ما تضمّنته دلّت عليه.

٥ - قوله «رسول الله » ساقط من «م».

المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليُّلا و من سَلَكَ مقصّراً شرعَتَهُ، وأَمَّ عاجزاً محجته (١).

وَ إِنْ شَـعْرَتُ يَــوَها لَـهُ الحَـرُبُ شَـعَرا قدَى (٢) الشّبر يَحْمِي الأنَفُ أَنْ يَتَأَخَّرا رَمْـتَهُ (٤) المَـنايا قَـصَدَهَا فَـتَقَطَّرا (٥) أخُو العرب إن عَشْتُ بِه العربُ عَشْها و يَسعمي إذا ما الموت كان لقاؤَة كليث هـزَبُر كان (٣) يَحْمِي دُمَازَة

و هذا هو الجواب عمّا يذكرونه بالتخصيص من قعوده مع رسول الله عَلَيْمَالُهُ عَلَيْمَالُهُ عَلَيْمَالُهُ عَلَيْمان على العريش يوم بدر<sup>(٦)</sup>، إذ كان ذلك<sup>(٧)</sup> اليومُ جامعاً لرجال الكفاح، و فرسان

۱ - في «ض »: بحجّته.

٢- «ن»: سرى الشبر. وفي «ش»: ترى الشبر.

٣- في «ن» «ش»: راحَ.

٤- في «ض»: و منه.

<sup>0-</sup> في «ض»: فتفطّرا. وفي «ش»: فتقنطرا. وكتب في هامش «ش»: هذه الأبيات لحاتم الطائي. وانظر الأبيات منسوبة لحاتم الطائي من جملة قصيدة له في ديوانه المطبوع ضمن خمسة دواويس العرب: ١٢١ ـ ١٢٢، وانظر الأبيات الثلاثة في كتاب صفين: ٢٤٦ ـ ٢٤٧.

٦- انظر مختلقة العريش في الرياض النضرة ١: ١٣٨ ـ ١٣٩، وتاريخ الخلفاء: ٣٦ ـ ٣٧، وذكرها الهيثمي في مجمع الزوائد ٩: ٤٦١ وضعفها وقال: فيه من لم أعرفه، وانظرها أيضاً في تاريخ بغداد ٨: ٢١، والمنتظم لإبن الجوزي ٦: ٣٢٧، وكتاب العثمانية للجاحظ: ٥٤. وانظر جواب المؤلّف رحمه الله عن هذه الفرية في كتاب بناء المقالة الفاطمية: ١٣٥، وجواب الأميني رحمه الله في الغدير ٧: ٢٠٠٠.

٧- في «ن» و«ش»: لذلك.

الصّباح<sup>(۱)</sup>، لامعاً بشَبا الرّماح ، كالحاً عن أنياب الأخطار ، و فناء الأعمار ، و قَتَام البوار ، يليق به (۲) من لا يرهب الموت و يَحنُّ إليه ، و يشتاق إلى لقاء الله و يعطف عليه (۳).

لَعْرَ كَهِ مَنِياحِ الطِّلِي الدُّجَى قَهْراً بَدْرا و يأخُدُ راياتِ الطَّعانِ بِحقِّها فَيُورِدُها بِيضاً و يُصَدِرُها حُهْراً (٤)

فإن قيل: فإن<sup>(٥)</sup> لم تدلّ هذه الصحبة على الاختصاص المنبئ عن فضله، فلتدلّ صحبة الغار.

قلت: ممنوع ؛ إذ من الجائز أن تكون تلك الصحبةُ لغير ذلك من أُمورٍ متعدِّدة حِكَمِيّة ، أو لأُنسٍ أثْمَرَهُ روح<sup>(١)</sup> الطبيعةِ الجبلية .

و يُرْجِي شَفَاءُ السَّمِّ والسَّمُّ قَاتِلُ

و قَدْ تَأْلَفُ العَيْنُ الدُّجَى وَ هُوَ قَيْدُها

۱- في «ن»: الصياح.

۲- ليست في «ن».

۳- ليست في «م».

٤- البيتان للشاعر الشيعي قيس بن فهدان الكندي من جملة قصيدة له من ثمانية عشر بيتاً في تاريخ ابن عساكر المخطوط، نقل سبعة عشر منها في المطبوع ٤: ٨٧. وانظر أخبار شعراء الشيعة للمرزباني: ٦٣، وصفين: ٢٧٧، وتاريخ الطبري ٦: ١٧، وتاريخ ابن الأثير ٣: ٣٠٦، وشرح النهج ٥: ٢٢٢.

٥- في «م»: إن.

٦- في «ن»: دوح. و في «م»: درح.

و يمكنُ أن يكون المراد من قوله تعالى في آخر الآية ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ حَمع قوله في أوّلها ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ (١) أي «يا مَن آمن ظاهراً اتّقِ الله إِن كُنتَ اَمَنتَ بَاطناً » (٢) ليتطابق (٣) الكلامُ ، و الله أعلم .

و من طريف ما تضمّنته القصّة قـول أحـد الرّجـلين للآخـر «مـا أردتَ إِلّا

٢- أراد المؤلّف رحمه الله دفع دخل مقدّر، وذلك أنّ الآية الكريمة من سورة الحجرات ابتدأت بقوله تعالى ﴿يا أَيُها الذين آمنو﴾، وهذا يشعر بأنّ المخاطبين بها من المؤمنين. وأجاب رحمة الله بأنْ لا دلالة في ذلك على إيمانهم، وذلك لوجود بعض الآيات الكريمة تبتدئ الخطاب بـ «يا أَيُها الذين آمنوا» ثمّ تقول في آخرها «إن كنتم مؤمنين»، مما يعني أنّ الخطاب الأوّل مرادٌ منه الإيمان الظاهري لا الواقعي.

فَغَي الآية ٢٧٨ من سورة البقرة، قال تعالى ﴿يا أَيّها الذين آمنوا اتّقوا الله وذَرُوا ما بَقِيَ من الرّبا إن كُنتُم مُؤمنينَ﴾، قال الرازي في التفسير الكبير ٧: ١٠٥ الوجه الرابع: يا أَيّها الذين آمنوا بلسانهم ذروا ما بقي من الرّبا إن كنتم مؤمنينَ بقلوبكم. وانظر مجمع البيان ١: ٣٩٣، والكشاف ١: ٣٢٢، وتفسير البيضاوي ١: ٢٢٩.

وفي الآية ٥٧ من سورة المائدة ، قال تعالى ﴿يا أَيْها الذين آمنوا لا تَتَّخذوا الَّذين اتخذوا دينكم هُزُواً ولَعِباً من النَّذِينَ أُوتوا الكتابَ من قَبلكم والكُفّارَ أُولياءَ واتقوا الله إن كنتم مؤمنين ﴾ ، قال الرازي في التفسير الكبير ١٢ : ٣٣ المسألة الثانية : قيل كان رفاعة بن زيد وسويد بن الحرث أظهرا الإيمان ثمّ نافقا . وكان رجال من المسلمين يوادّونهما ، فأنزل الله تعالى هذه الآية . وانظر مجمع البيان ٢ : ٢١٣ ، وتفسير البيضاوي ١ : ٥٤ ، والكشاف ١ : ٥٦٥ حيث قال : إن كنتم مؤمنين حقاً .

فتبيَّنَ أن لا دليل في خطاب الآية على إثبات الإيمان الواقعي الحقيقي، وأمَّا الإيمان الظاهري وإظهار الإسلام باللسان فلا خلاف فيه، وهو المصحّح للخطاب.

چ- سورة البقرة الآية: ٢٧٨.

١ - سورة المائدة الآية: ٥٧.

٣- في « م »: ليطابق.

خلافي »، و قوله «ما أردتُ إلَّا خلافك ».

بيان الاستطراف: إنّهما لمّا راما تدبيرَ الخلافةِ صفّت النيّات، و خلصت الطويّات، وصارت أيديهما عليها واحدة، وعزماتهما في تأسيس قواعدها صادرة و اردة.

قال عبدالله بن إسماعيل: إنّك إذا اعتبرت هذه القصّة ظهر لك منها ما ظهر لغيرك من أرباب العقول، من كَون مَن أُخِذت منه ليس محلّاً قابلاً للاختصاص به، و الإخلاد إليه، والتّعويل في أسرار الله تعالى و تَدبيرِ ملّته عليه، إذ كان مَن هَبَط عن بعض الرّتبةِ أولى بالهبوط عن جُملتها، و أن لا ينزل من الدرجة العالية في ذروتها، و منبّه على أنّ ذا (٢) الاختصاص بأكمل المراتب و أسمى (٣)

١- الكشف والبيان المخطوط في المرعشية ١: الورقة ٢٢٥، والورقة ١٨٣ من مخطوطة المكتبة الرضوية في تفسير الآيتين ١، ٢ من سورة التوبة. وانظر جامع البيان للطبري ١٠: ٤٧، والكشاف ٢: ٣٤٣، والدرّ المنثور ٣: ٢٠٩، وتفسير النسفي ٢: ١١٥، وتفسير الخازن ٢: ٢٠١، وتفسير النووي ١: ٣٣.

۲- ليست في «ن» «ش».

المناصب العازِلُ، و أنَّ رَبْعَهُ أُولِي بالمجد الآهل، ومنبّه أنّ ذٰلك عن تدبيرِ مُدبِّرِ اللهُ اللهُ تعالى قال عن رسول الوُجودِ، و هو أبلغ في المقصود. وإنّما قلتُ ذلك لأنّ الله تعالى قال عن رسول الله (٤): ﴿ وَ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى \* إِن هُوَ إِلاّ وَحْيٌ يُوحَى ﴾ (٥)

و إذا كان الأمر على هذه القضيّة، فإنّ الآمِرَ<sup>(٦)</sup> بإعطائه الآيات، عارفٌ بما يؤول إليه الحال من أخذها مِمَّن أُخذت منه جهاراً على أظهر الحالات، و ذلك عينُ القصدِ لإِبانةِ نقصهِ و كمالِ مَن أُخذَها ليقرأها بنيّة إخلاصه و يقينه، و براعة تبيينه، و شجاعةِ قلبه وحماسة دينه.

و من ذلك (٧) غزاة حنين، و قول الأوّل: لَنْ نُغْلَبَ اليومَ مِن قلّةٍ ، (٨) فُهزِم أصحابُ رسول الله عَلَيْهِ أَدُوا اثني عشر ألفاً عدا أمير المؤمنين عليه المعالم الله عَلَيْهِ أَدُو كانوا اثني عشر ألفاً عدا أمير المؤمنين عليه والعبّاس بن عبد المطّلب في آخرين قليلين لم يكن القائِلُ منهم. [و] هذا

٣- في «م»: وأسمق.

٤- في «ض »« م »: عن رسوله.

٥- النجم (٥٣): ٣- ٤.

٦- في « ض »« م » : فإنّ الّذي أمر .

٧- في « ض »« م »: ومن ذلك في غزاة.

٨- انظر مغازي الواقدي ٣: ٨٩٠، والتفسير الكبير ١٦: ٢١، والكشاف ٢: ٢٥٩، والإرشاد ١: ١٤٠، ومناقب ابن شهر آشوب ١: ٢١٠، وكشف الغمة ١: ٢٢١، وكشف اليقين: ١٤٣، ودلائل الصدق ٢: ٥٥٩ حيث نقله عن القوشجي في شرح التجريد. وحرّف ابن الأثير في تاريخه ٢: ٢٦٢ الحقيقة فقال: وقيل إنما قالها رجل من بكر.

المعنى من قولِهِ منقولٌ من كتاب المفضّل بن سلمة في تفسير القرآن(١).

وإذا اعتبرتَ هذه القصّة عجبتَ ممّا تضمّنته و حَوثه، مِن كون من أشارَ إليه لم يُعرَف له يومٌ في جهادٍ فرَّق فيه الكتائب، وأردى فيه المقانب، و قَتَلَ فيه الأقران، واصطلَمَ فيه الشُّجعان، و ما اكتفى بذلك حتّى كان بكلمته مع أعداء الله إلباً على الإسلام عظيماً، وخطباً جسيماً، لولا ما أيّد الله تعالى به الإسلام من السيوف الهاشميّة، و المقامات العَلِيّة العَلَوِيَّة، و مَن شرَكَها في بعض معانيها، والفضلُ لمن كان من (٢) خيل الجلاد في هواديها، مُصطلِماً مُهجَ الكُماة، كاشفاً غيابات المُلِمَّات.

شديدُ هَـضا، البأس يُخني لقاؤُهُ إِذَا رَحِمُوهُ (٣) بالقَنا و القَـنابِل (٤)

و من تفسير الثعلبي في تفسير سورة قاف ، روى بإسناده عن واصل ، عن أبي وائل ، قال : و لمّا كان أبوبكر يُقبَضُ قالت عائشة :

١- نقل المؤلف هذا المطلب بعينه عن المفضل بن سلمة في كتابه «بناء المقالة الفاطمية»: ١٣٩. ولم
 نعثر على تفسيره أو مَن نقل عنه هذا المطلب.

۲- في «ن» «ش»: في.

٣- في « ض » : رجموه . وهي توافق رواية ديوانه .

٤- البيت ٤٩ من القصيدة ١٥ لحيص بيص كما في ديوانه ١: ١٣١ وقبله:

وأنزع من شـرك الرجـال مـبرًّأ للنوافلِ

وانظر مناقب ابن شهر آشوب ۲: ۸۱ والرواية فيه «اذا زحموه».

لَعَ هَرُكَ هَا يُعْنِي الشَّراءُ عَنِ الفَتَى لِذَا حَشَرَجَتَ يَوها وضَاقَ بِها الصَّدَرُ (١) فقال أبوبكر: يا بنيَّةُ لا تقولي ذلك، و (٢) لكنّه كما قال الله تعالى: و جاءت سكرةُ الحقّ بالموت (٣).

قال عبدالله بن إسماعيل: اعتبِرْ كيف خلا المذكورُ من حِفظِ كتابِ الله تعالى، و لمّا شرع في تلاوة آية غيَّرَها عن وضعها، و تكلَّم بها على غير قاعدتها، وربّما جعل الغُلاةُ ذلك قراءةً له مخصوصة (٤) به، ولئن صحَّ جعلُ كُلِّ غَلَطٍ قراءةً أدّى ذلك إلى نسخ الكتاب جملةً، نعوذُ باللهِ من الغلوِّ في (٥) الدِّين، المنبعثِ عن ذلك إلى نسخ الكتاب جملةً،

١- البيت لحاتم الطائي، انظره باختلاف في روايته في ديوانه: ٥٥، والكشّاف ٤: ٦٦٣. وانظر نـص
 رواية المؤلف للبيت في العقد الفريد ٥: ١٧.

۲- الواو ليست في « ض ».

٣- أراد أن يقرأ الآية ١٩ من سورة «ق» وهي قوله تعالى ﴿ وجاءَت سَعْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ﴾ ، فلم يُحسن قراءتها .

وانظر هذه القضيّة في الكشف والبيان: الورقة ٢٠٤ من المخطوطة الفاضلية بخونسار، وجامع البيان للطبري ٢٦: ١٠٥، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٣: ١٣، والدرّ المنثور ٦: ١٠٥، وتفسير ابن كثير ٤: ٣٦٤.

<sup>3-</sup> في «ن»: لخصوصية. قال الزمخشري في الكشاف ٤: ٣٨٦ « وقرأ أبوبكر وابن مسعود: سكرة الحق بالموت » وانظر معجم القراءات القرآنية ٦: ٢٣٤ حيث أضاف إلى من تقدم أنّها قراءة سعيد بن جبير وشعبة وطلحة.

۵- في «ن»: من.

ومن (١) سورة النساء (٢) من كتاب «الكشف» ـ عند قوله تعالى ﴿ وَ فَاكِهَةً وَ أَبِهً ﴾ (٣) قال المصنف النّعلبي: وأخبرنا عبدالله بن حامد، أخبرنا محمد بن خالد، حدّثنا داود بن سليمان، حدّثنا عبد بن حميد، حدّثنا محمّد (٤) بن عبيد، عن العوّام بن حوشب، عن إبراهيم التّيمي: أنّ أبابكر سُئِل عن قوله تعالى ﴿ وَ فَاكِهَةً وَ أَبّا ﴾ ؟ قال: أيّ سماءٍ تُظِلّني وَ أيّ أرضٍ تقلّني إذا قلتُ في كتاب الله ما لا أعلم (٥).

و قد رُوي أنّ عمر اشتبه عليه ذلك أيضاً ، و قال عند الحديث فيه (٦): هذا تكلُّفٌ (٧).

قال عبدالله بن إسماعيل: إذا تأمّلت صورةَ هذه القصّة عجبتَ من غَبْنِ الزَّمن

۱ - في «ن » « ش » « ض » : من . بدون الواو .

٢ - كذا في «ن» و«ض»، وفي «ش»: النّبأ.

۳- عبس ( ۸۰): ۳۱.

٤- في « ن » « ش » : حجر .

٥- الكشف والبيان: الورقة ٤٠٧ من المكتبة الفاضلية بخونسار. وانظر تفسير القرطبي ١: ٣٩، وتفسير القرآن العظيم ٤: ٧٨٠، والكشاف ٤: ٤٧٧ـ ٥٠٥، والدر المنثور ٦: ٣١٧، وتفسير الخازن ٤: ٣٧٤، وفتح الباري ٢: ٣٣٠.

٦- في «ن» «ش»: في.

٧- انظر الكشف والبيان: الورقة ٧٠٥ من المكتبة الفاضلية بخونسار. وانظر تفسير القرآن العظيم ٤:
 ٧٨٠ والكشاف ٤: ٧٠٥، والدر المنثور ٦: ٣١٧، وتفسير الخازن ٤: ٣٧٤، وفتح الباري ١٣: ٣٣٠،
 وعمدة القاري ١١: ٤٦٨، وإرشاد الساري ١٠: ٢٩٨. وانظر كثيراً من تخريجاته في الغدير ٦: ١٠٥٠.

لمولانا(١) أمير المؤمنين صلوات الله عليه، كما عجبتَ مِن قِبَلِ مَن قَصَدَ (٢) الحيفَ إليه.

بيانُ ما اندرج عليه هذا الكلام: اعلم أنّ هذه الكلمةَ التي قصر العلم عنها كلمةٌ - لا شبهة - عربيّةٌ شهيرةٌ بين الأواخر فضلاً عن الأوائل، و الذي استعجمت عليه عربي، هذا نقص في العروبية منه (٣) وهو أجلى جلاه و أظهر معناه، فكيف بما عدا ذلك من علوم كسبيّة و فوائد نقلية ؟! هذا فيما يرجع إلى المذكور.

و أمّا مولانا أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب صلوات الله عليه ، فإنّ الواحديّ روى عند قوله تعالى ﴿ وَ تَعِيهَا أُذُنّ وَاعِيةً ﴾ (٤) أنّ رسول الله عَلَيْهِ قَال لأمير المؤمنين عليّ عليّ الله عَلَيْ الله تعالى أمرني أن أُدنيَك و لا أقصيك و أن أعلّمَك وتعي ، و حَقَّ عَلَى اللهِ أن تَعِيَ (٥).

۱ - في «ن»: مولانا.

٢ - في « ش »: قَبِلَ .

۳- ليست في « ض ».

٤- الحاقّة (٦٩): ١٢.

٥- انظر كون أمير المؤمنين عليّ عليّ هو الأذن الواعية في التفسير الكبير للرازي ٣٠: ١٠٥، وجامع البيان للطبري ٢٥: ٣٠، والدرّ المنثور ٦: ٢٦٠، والكشاف ٤: ٢٠٥، وتفسير المراغي ١٠: ٥٣، والدرّ المنثور ٥ عبد الله بن وشواهد التنزيل ٢: ٣٦١ - ٣٨، بأسانيده عن علي عليّ ، وبريدة الأسلمي، وجابر الأنصاري، وعبد الله بن العباس، وأنس بن مالك الأنصاري، والحسين بن على عليم المنتقل وعبد الله بن الحسن، وأبي جعفر الباقر عليم العباس، وأنس بن مالك الأنصاري، والحسين بن على عليم المنتقل المنتقل

و كفى بذلك دليلاً على ما حواه من فَخْم<sup>(١)</sup> الفضائل، و صواب القول الفاضل، جِبِلِّيَّةً كانت المعارف أو كسبيّةً، عقليّةً أو نقليّة.

و بيان صواب هذه (٢) الرواية و صحّتها، و تحقيقها عن رسول الله عَيْنِ الله و صوراحتها: أنه عليه كان البحر المتلاطم عند جمود الأذهان، الخطيب المصقع (٣) عند كلال اللسان، واضطراب الجنان، يستخرِجُ من أصداف القرايح جواهِرَها، و يستنبطُ من عيونها زاخرها، و يتقلّد من حُلى عقودها فاخِرَها، و يستطلع من أفق سِرَارِها (٤) بُدُورَها، و يستوضِحُ من أكنافِ عَرَصاتها شذورَها، فلسائهُ وسِنائهُ في المضاء سيّان، و جَنَائهُ و بيائهُ أَخَوَانِ تَوأَمان.

و للقِصَّة الطَّغياء تَجَلُو مَناطقُه رُسُوخاً، و بالعرش المُحَلَّق عاتقُه سريعٌ رَمَتُهُ بِالفُتُور<sup>(0)</sup> عَوَائِيقُه

لكشَف سُـتُور الدّار عـينَ سِنائهُ لهُ قدمُ في الهِجد تُـغَتْرِقُ الثّـرَى

أخُوالعزم، رَبُّ العَزَم ندب إِدًا وَنَـى

و مما يبرهن عن (٦) غبن العترة فيما بدأتُ به من القصّة: أنّ أبا عمر الزاهد

وغيرهم. وكفاية الطالب: ١٠٨ ـ ١٠٩.

١- عن «م»، وفي البواقي: قحم.

۲- في «ن »: وبيان هذه صواب.

٣- في «ض»: المقنقع. ولعلّها مصحّفة عن «المقعقع».

٤- في «ن»: أسرارها.

<sup>0-</sup> في « م »: بالفتور.

٦- ليست في «ن». وقد عدّى « يبرهن »؛ «عن » لأنّه يتضمن معنى « يُفصِحُ ».

حَكَى أَنَّ أمير المؤمنين عليه قال لابن عباس: إذا كان بعد العشاء الآخرة فالقني في الجبّان، فلحقه، فمضى عليه في تفسير لفظة (١) «الحمد» - و هي خمسة أحرف - من بعد العشاء إلى طلوع الفجر، ثم قال له: قم إلى وضو تك (٢)

و مما يلحق بهذا قوله عليه الله الله الله عن آية في كتاب الله عزوجل نزلت في ليلٍ أو نهار، أو سهل أو جبل، إلا أخبرتكم (٣)

و ممّا يلحق بهذا قوله الله الو تُنِيت لي الوسادة لحَكَمت بين أهل السّوراة بتوراتهم، وبين أهل الزبور بزبورهم، و بين أهل الإنجيل بإنجيلهم (٤)، و غيرُهُ خفي عنه لفظة عربيّة في الكتاب المُنزَلِ على النبيّ المبعوث إليه، فاعتبر هذا المعنى لتستثبت (٥) ما نبّهت [عليه] من الغبن في تَقَدُّم المُشارِ إليه عليه المُهالِيدِ.

۱ - في «م»: لفظ.

٢- انظر القضية بتفصيل في بحار الأنوار ٩٢: ١٠٤ نقلاً عن أبي عـمر الزاهـد بـإسناده، ونـقلها عـنهـ بإسناده عن علي ـ السيّد علي بن طاووس في سعد السعود: ٣٨٤.

٣- انظر المناقب للخوارزمي ٤٩ / الفصل السابع «في بيان علمه و أنّه أقضى الأصحاب»، والإتقان في علوم القرآن ٢: ١٨٧، وبصائر الدرجات: ٢١٨، وحلية الأولياء ١: ٦٧ ـ ٦٨، والتفسير والمفسّرون ١: ٩٥ ، وكفاية الطالب: ٢٠٧ ـ ٢٠٩ / الباب ٥٢، وطبقات ابن سعد ٢: ٣٣٨.

٤- انظر بصائر الدرجات: ١٣٣١ ـ ١٣٣١ / الباب ٩ ـ وفيه تسع روايات في ذلك، ومناقب ابن شهر اشهر اشوب ٢: ٣٨، وشرح النهج ١٩٢ : ١٩٧ و ٢٠٢، والطرائف: ١٣٦ عن الغزالي في رسالة العلم اللدني، ومناقب الخوارزمي: ٤٧٥ / الفصل السابع، وفرائد السمطين ١: ٣٤١، وتذكرة الخواص: ١٦ عن الثعلبي بإسناده عن على المثيلاً من رواية زاذان.

<sup>0 -</sup> في « ن » « ش » : لتثبت .

# غُروبُها للدهر بالجِريالِ تَـنُسكِبُ

## عُبْنُ لَهُ حَدِقُ الإِنصافِ باكيةُ (١)

و ممّا يلحقُ بهذا ما رُوي من أنّ الفضلَ بنَ مروان ـ كاتِبَ الحَسَن بن وهب ـ قرأ على المعتصم كتاباً ، فسأله عن الكلاءِ ، فقال : لا أدري ، فقال : سل عنه ، فلمّا سأل عنه رجع إلى المعتصم فقال (٢) : سألت عنه فقال [وا] هو العشب ، فأمر له بمائة ألف درهم ، فانصرف الى الحسن بنِ وهب فأخبره ، فقال له الحسن : لو ضربك مائة ألف سوطٍ على قلّةِ فهمك كان أعْودَ عليك ممّا أعطاك على جهلك .

قال عبدالله بن إسماعيل: إِنّ الحسنَ استفظَعَ و أَنِفَ أَن يكونَ كاتبٌ من كُتّابه يجهل ما جهله من معنى الكلمة العربية، و هما بَعيدا العهد من مخالطة أربابها وممازجة أصحابها (٣)، وكاتبُهُ تَبَعُ تَبَعِ لبعضِ البريّة، فاستحسن العقلاءُ الاستفظاعَ و ساعدوا عليه، ورأو الفضلَ بمقامِ نقصٍ فيما انتهت حاله إليه، فكيف لا (٤) يأنف مَلِكُ البريّة من أن يليَ أكمَلَ مراتبِ خدمته جاهلٌ بكلمةٍ من لُغةِ قومه و قبيلته ؟! و هذا أيضاً يؤكد الغبن لعارِف المسلمين وخطيبهم، وفصيح قريش و نجيبهم، مقلِّد الحق أعناق بعيدَهُم و قريبَهُم، بما (٥) شرع لهم

۱ - في «ن»: ناكبة.

۲- في « ن »: فقيل.

٣- قوله « وممازجة أصحابها » ساقط من « ن ».

٤- في «ن»: فكيف ولا.

<sup>0-</sup> في « ض »: ما .

من سنن الفوائد، و مهد لهم من مستوعر شريف المقاصد.

ف إن أَسم يَكُسن للسَفَضَلِ ثَسَمٌ هَسَرِيّةً عَلَى الجَهَد (١١) فالجَهَدُ الطَّوِيلُ مِن الغَـبُنِ

قال عبدالله بن إسماعيل: تصرَّفْتُ بقولي: «الجهد» تنزيهاً لمن استشهدتُ عن (٣) صورةِ الكلمة الخافية (٤).

قصّة موضحة عن الغبن أيضاً: روي عن الواقدي أنّ أبابكر و عمر جاءا دارَ عثمان بن شيبة طالِبَيْنِ مِفتاح الكعبة، فقالت له (٥) أمّه: خُذِ المفتاح، فأنْ تأخذه أنتَ أحبُّ إليَّ من أن تأخذه تيمٌ وعديّ (٦).

و قال الواحدي عن جماعة من (٧) المفسّرين: أنّ أمير المؤمنين علي الخذه (٨) من عثمان قسراً ثمّ رده (٩) اختياراً ، قال ذلك عند قوله تعالى ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤدُو اللَّمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾ (١١) . (١١).

١ - في «ن» «ش» «م»: الجهل.

۲ – فی « م » : علیه .

٣- ساقطة من «ض».

٤- وهي كلمة «الجهل» إذ صارت خافية لمّا أبدلها المؤلّف بكلمة «الجهد».

<sup>0-</sup> ليست في «ن» و «ش».

٦- المغازي للواقدي ٢: ٨٣٣.

٧- ليست في «ن» و«ض» «م».

۸- في «ض» «م»: أخذها.

۹ - في «ض» «م»: ردّها.

١٠- النساء (٤): ٥٨.

ومن جنس هذا ما روي من أنّ رسول الله عَلَيْظُ كَان يمشي بين أبي بكر و خالد بن سعيد إذ مَرّا(١٢) بقبر أبي أُحيحة أبي خالد، فقال أبوبكر: يا رسول الله، إنّ هذا لَقَبْرُ (١٣) إلا ] رجل عظيم الجمرة يوم القيامة، فقال خالد: و الله يا رسول الله عمل الله علين علين، فضحك رسول الله عَلَيْظُ حتى يسرّني (١٤) أنّه كأبي قحافة و أنّه في أعلى عليّين، فضحك رسول الله عَلَيْظُ حتى ردّ بيده على فيه، ثمّ قال: يا أبابكر لا تؤذين مسلماً بكافر (١٥).

\_\_\_\_\_

١١ تفسير الوسيط ١: ٦٩ ـ ٧٠، وانظر الدرّ المنثور ٢: ١٧٤ ـ ١٧٥، والكشاف ١: ٥٢٣، وتفسير النووي ١: ١٥٦، الجلالين: ١١٥، وتفسير النووي ١: ١٥٦، وتفسير النسفي ١: ٢٣١، وتفسير النووي ١: ١٥٦، وتفسير روح المعانى ٥: ٥٧.

۱۲ - في «ن» «ش»: مرّ.

۱۳ - في «ش» «ض»: القبر.

۱۶ - في «ن»: ما سرّني.

١٥- انظرها في المنمّق: ٢٩٤.

and the second of the second o grades by the formation of the second second the contract was a second of the contract of t 

Language for the China Charles of the Contract of the Contract

. Same and the second

1941 - 44. 100 Burney Carlotte

•

#### فصل

١- النساء (٤): ١٧٦.

۲ - في «ن» «ش» ((م)): وقال.

۳- في «ن » «ش »: تفسيره.

٤- ليست في « ض » و « ش ».

<sup>0 -</sup> في «ض»: فلقيتها.

٦- ليست في «ن» و«ش».

٧- الواو ساقطة من «ض».

٨- انظر تفسير القرآن العظيم ١: ٩٤٣، والدر المنثور ٢: ٥٥٠ و ٢٥١ و ٢٥٢، وتفسير القرطبي ٦: ٢٩.

قال: (١) و قال طارق بن شهاب: أخذ عمر كتفاً و جمع أصحاب رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الكلاله قضاءً تحدّث به النّساء في خدورها، فخرجت حينئذٍ حيّةٌ من البيت، فتفرّقوا فقالوا: لو أراد الله أن يُمتم هذا الأمر لأَمتم هُ (٣)

قال: و خطب عمر النّاس يوم الجمعة ، فقال: إنّي و الله لا أدع بعدي شيئاً هو أهمّ إليّ من الكلالة ، سألت النبيّ عَلَيْقَالُهُ عنها فما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيها (٤)، حتّى طعن في فخذي ، و قال: تكفيك آية الصّيف (٥)(٦).

قال عبدالله بن إسماعيل رحمه الله تعالى: إنك إذا اعتبرت هذا النقص في القريحة تارة، و في الكسب أخرى، و قَرَنْتَهُ (٧) إلى ما نطق به معلومُ السيرة، و نَبَّهتُ عليه آنفاً من حال أمير المؤمنين عليه عجبتَ و رأيتَ أنّ كُلَّ مغبونٍ إذا

۱ - ساقطة من «ن».

٢ - في «ن»: وقال.

٣- انظر الدر المنثور ٢: • ٢٥، وتفسير القرآن العظيم ١: ٩٤٤، وتفسير الطبري ٦: • ٦، وسنن البيهقي ٦: ٢٢٤.

٤ - قوله «لي فيها » ساقط من «ش».

٥- في «ن»: السيف.

٦- الكشف والبيان ... وانظر الدر المنثور ٢: ٢٤٩، وتفسير القرآن العظيم ١: ٩٤١، ومسند أحمد ١: ٨٥، وصحيح مسلم ٢: ٣٠ كتاب الفرائض، وأحكام القرآن للجصاص ٢: ١٠٦، وسنن البيهقي ٦: ٨٢، ٨: ١٥٠، وتفسير القرطبي ٦: ٢٩، والجمع بين الصحيحين ١: ١١٨ ـ ١١٩.

٧- في «ن» «ش»: وقرنت.

فكّر سالٍ بِمَا جرى؛ إذ كيفَ تقلّبت به الحالُ لا يداني به (١) مظلمةَ مَولَانا أميرِ المؤمنين صلوات الله عليه، وَ أَنَّ غَبنَهُ مغمورٌ فيما انساقَ أمرُ مولانا إليه.

و أقرِّر هذا مبالغاً فأقول: إنّ الله تعالى قال في آخر الآية ﴿ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ﴾ (٢) أي لِئَلًا تضلّوا، إذا عرفتَ هذا تنبَّهت على أَنّ الفهم بطيءٌ ؛ إذ مع كونِ الإرادة الإلهيّة متعلّقة بالإِفهام ما فُهِّمَ مَن فهم و لادَرَى من دُرِّيَ فكيفَ به عند شيء لايقترن بهذه الإرادة الموقضة عينَ الأذهان ، الهادية إلى سبيل البيان ؟!

ثمّ إنّ الأمر في الآية جليٌّ منصوصٌ عليه فيها، و هو أنّ الكلالةَ الأخوةُ حسب ما تضمّنته الآية وأوضحته

و إن قيل: إنّما التبس عليه مُجرَّدُ<sup>(٣)</sup> اللغة فيها.

قلت: ممنوع؛ لأنّ أبابكر كان يقول: الكلالة مَن عدا الولد (٤)، و كان عمر يقول: من عدا الولد والوالد، فالإشكال عليه إنّما كان في موضع الوضوح لا فيما عداه. و أيضاً فإنّ بعض الأشياخ الفاضلين حكى عنه (٥) أنّه لمّا جرى حديث الأبّ عنده، قال: و ما هذا التكلّف؟!

۱ - ليست في « ض » « م » .

٢- النساء (٤): ١٧٦.

٣- في «ن»: بمجرَّد.

٤- في « ض » « ش » « م » : الوالد .

٥- ليست في « ض » .

إذا عرفت هذا و ما قبله ، بَانَ لك أنّ المعنى المشتبه (١) عليه هو جليّ في الآية ، واضح في التنزيل ، أضرَ بنا (٢) عن هذا ، فإن الآية شارحة بنفسها للمراد من الكلالة ، و كفى بهذا في إيضاح المعنى منها .

والذي يُقَرِّرُ<sup>(٣)</sup> أنّ الإشكال على المشار إليه كان في غير موضعه ـ حسب ما أشرتُ إليه \_كونُ رسولِ الله عَيَّيِّ غلّظ عليه سُؤاله وطعَنَ في فخذه ، فلو كان الأمرُ مُحْتَمِلاً للسُّؤال ، لَمَا<sup>(٤)</sup> كان لطفُ الرّسول و رأفته و مؤيّد تسليكه ، قاضياً بالغَيظِ وطعن الفَخِذِ<sup>(٥)</sup>.

ثمّ إنّ الله تعالى لمّا عرف ما عزم عليه من تفسير الكلالة أخرج حيّة منعت من ذلك، علماً منه بما تَؤُولُ الحال من الخلل إليه.

وأزيدُكَ في تعرّف معنى الغبن فأقول: ظاهر و(٢)لا خلاف فيه(٧) أنّ الثاني كان كثير التعلّم من مولانا أمير المؤمنين الميلاً و الأخذ عنه و الاستفادة منه ، تارة في التّدبيرات الدنيويّة ، (و تارة في المسائل الشرعيّة.

۱ - في «ن»: للمشتبه.

٢- أي « وإن أضربنا عن هذا الوضوح اللفظي ، فإنّ الآية شارحة بنفسها للمراد ».

۳- في «ن» «ش»: تقرَّر.

٤- في «ن» «ش»: ما.

٥- في «ن»: والطعن لفخذه.

٦- الواو ليست في « ض ».

٧− في «ن» «ش»: في .

أما في التدبيرات الدنيوية (١))؛ فإنّهُ لمّا تخيل لعمر المسير إلى العراق للغزو منعه وعرّفه وجه المصلحة في ذلك فاتّبَعُه (٢).

و من جنس ذلك ماجرى في عزمه على أخذ مال الكعبة لتقوية المجاهدين (٣)، و هذا التنبيه جارٍ في باب الدين. و هذا المعنى بابٌ وسيعٌ جدّاً. و من غريبه قصّةٌ أثبَتُها من خاطري و قد تختلف صورتها مروّيةٌ عن الحكم بن مروان، عن خير بن حبيب، قال: نزلت بعمر بن الخطاب نازلةٌ قام لها و قعد، و ترنّح و تفطر، ثمّ قال: أيّها النّاس ما عندكم فيها؟ قالوا: يا أمير المؤمنين أنت المسرجع و إليك المفزع، قال: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وقُولُوا قَوْلاً سَديداً ﴾ (٤).

قال عبدالله بن إسماعيل: عرف أنّهم مدحوه بغير صفته، و حَلُوه بغير حِلْمَة و حَلُوه بغير حِلْمَة و حَلُوه بغير حِليته، فلمّا رأى قول (٥) الاستهزاء منهم، قال: فقال لهم: أما و الله إنّكم لتعرفون ابن نجدتها، (٦) الخبير بها قالوا: و من ذاك؟ كأنّك تشير إلى علي بن أبي

۱ - ساقطة من «ش».

٢- انظر نهج البلاغة: ١٤٤ ـ ١٤٥/ الخطبة ١٤٦، والأخبار الطوال: ١٣٤ ـ ١٣٥، والفتوح ١: ٢٩٠ ـ

٢٩٢، والبدء والتاريخ ٢: ٢٠٦، وتاريخ ابن الأثير ٣: ٨، والمنتظم ٣: ١٧٦.

٣- انظر القضيه في نهج البلاغة ( بشرح صبحي الصالح ): ٥٢٣.

٤- الاحزاب ( ٢٣): ٧٠.

٥- في « ض » « ش »: قبول. وفي « م »: فما رأى قبول.

٦- في « ض »: أين يحدثها.

### طالب عليلا

فقال: وأنّى (١) يُعدل بي (٢) عنه، و هل طفحت حرّة بمثله!!

قالوا: فلو دعوته فأتاك

قال: هناك شمخ من هاشم، و لُحمَةٌ (٣) من الرسول، و أثَرَةٌ من علم، يؤتي لها ولا يأتي .

قال: فتوجّهوا إليه، فوجدوه في بستان له يتركّل (٤) على مسحاة، وهو يقرأ ﴿ أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدَى \* أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِن مَنِيٍّ يُمْنَى ﴾ (٥) و دموعُهُ تَهمي على خدّيه، فتركوه حتّى فرغ من بكائه، ثمّ سأله عمر المسألة، فأصدر إليه جوابها، فلَوَى عمرُ يديه، وقال له (٢): أما و الله إنَّ الحقَّ أرادك، ولكنَّ قومَك أبوا عليك، فقال له أمير المؤمنين: خَفِّض عليك (٧) مِن هنا و هنا (٨) أبا حَفْصٍ ﴿ إِنّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقاتاً ﴾ (٩) فاظلَمَّ وجهه كأنّما ينظر من ليل (١٠).

۱ - في «ن »: فأنّي.

۲- في «ن»: به.

۳- في «م»: سحمة.

٤- في « م »: يتوكّل.

٥- القيامة ( ٧٥): ٣٦-٣٧.

٦- ليست في «ن» «ش».

٧- في « ض » « ش » « م »: عنك .

۸- قوله «وهنا» ليس في «ض».

٩- النبأ ( ٧٨): ١٧.

و من أفراد مسلم: إنّ عمر سأل أبا أوفى (١١) عمّا قرأ به رسول الله عَلَيْوَاللهُ في صلاة العيد؟ فقلت (١٢): ﴿ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ ﴾ (١٣) و ﴿ قَ وَ الْقُرآنِ المَجِيدِ ﴾ (١٤)
(١٥)

قال عبدالله بن إسماعيل رحمه الله تعالى: إذا اعتبرت هذه القصة تأكد الغبن. بيان ذلك: أنّه إمّا أن يكون للمشار إليه نيّة في تحصيل الأحكام الشرعيّة أو لا، فإن كان الأوّل فأين هذه الفطنة من قريحة مَن كان تلميذُهُ المقصِّرُ عنه يَسْمعُ الكلامَ في حفظه بمجرّد قريحته من غير قصد إلى حفظه أو غرضٍ في إحرازه، وإن كان الثاني مِن كونه لا نيّة لَه في نقل (٢١) الأحكام الشرعيّة - [فهو] أشدّ في غَبْنِ مَن كان في عكس هذه النقائص تماماً، وفي روح الفضائل إماماً، ولمتفرِّقها في أقطار فَلُوات (١٧) قلوب الخواصِّ نظاماً.

١٠- الفضائل (لابن شاذان): ١٣٦، ومناقب ابن شهر آشوب ٢: ٣١، وهي بتفصيل في كتاب معارج العلى في مناقب المرتضى المخطوط: ٥٢ لمحمد صدر العالم بإسناده عن ابن عبّاس عن على عليها.

۱۱- في صحيح مسلم: «أبا واقد».

١٢ - كذا في النسخ ، والأصوب « فقال » .

١٣- القمر (٥٤): ١.

١٤ - ق (٥٠): ١.

١٥- صحيح مسلم ٦: ١٨١ / كتاب صلاة العيدين. وانظر تفسير ابن كثير ٤: ٣٥٧، وقال: رواه مسلم
 وأهل السنن الأربعة من حديث مالك به. والدرّ المنثور ٦: ١٠١.

۱٦ - في «ش »: نفس.

۱۷ - في «ض » «ن »: الفلوات.

وَلَيْسَ فِي القَوْمِ مَا فِيهِ مِنَ الحُسُنِ (١)

الله حسديث حسب (٢) الحسبب

يسفتح ألفا عسجب العاجب (٣)

جلَدَةَ بينَ العينِ والحاجب (١)

فَ فِيهِ مَا فَ يَهِمُ لَا يَسَمَتُرُونَ بِهُ غَـــ لَّهُهُ فِـــي مَـــ جَلِسِ وَاحــ ج كُـــ لُّ حــديثِ مِـــن أحـاديثه مَن كان (٤) مِن (٥) أحمد يَومَ الوَغَـى

و من ذلك نهيه عن المغالاة في المهور حتى نَبَّهَتْهُ المرأة بقوله تعالى ﴿ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً ﴾ (٧) فقال: كلّكم أفقه من عمر حتى النساء (٨).

و من «الجمع بين الصّحيحين» من مسند عمّار بن ياسر، أنّه قال لمُجنب: الاُتَصلِّ ، فنبَّهه عمّار بأَنّهما كانا في سريّة فلم يُصَلِّ عمر، أمّا(٩) أنا فتمعّكتُ في

١ - البيت من جملة أبيات قالها خزيمة بن ثابت «ذي الشهادتين ». انظر ديوانه: ٥٤.

۲- في «ش» «م»: حسبة.

٣- في « ش »: أعجب العجائب.

٤- في « ض » « م » : وكان من . في « ش » : ومن كان من .

٥- في « ن » : ألف .

٦- الأبيات للسيّد الحميري من قصيدة له كما في ديوانه: ٥١، وانظرها له في مناقب ابن شهر أشوب
 ٢: ٣٦، ودون غزو في الصراط المستقيم ١: ٢١٦.

٧- النساء (٤): ٢٠.

٨- مجمع الزوائد ٢: ٢٨٣ ـ ٢٨٤، و التفسير الكبير ١٠: ١٣، والكشاف ١: ٤٩١، وتفسير ابن كثير ١:
 ٧٣٦، وتفسير الوسيط ٢: ٧٨٣.

<sup>9-</sup> في «م»: وأمّا.

التراب، فقال رسول الله عَلَيْظِيَّةُ ما صورته: إنّما يكفيك أن تضرب بيديك ثمّ تنفخ، ثمّ تمسح بهما (١) وجهك وكفيك (٢). و اللفظ الأوّل لي.

قال عبدالله بن إسماعيل: إذا اعتبرت هذه القصّة تأكّد عجبُك؛ لوجوه:

منها: أنّ آية التيمّم مذكورة في سورة (٣) شهيرةٍ مَتْلوّةٍ متكرّرة، فكيفَ خفيت عمن خفيت عنه ؟!

و منها: ما يرجع إلى القريحة ، وكون هذه القصّة جرت له و جرى فيها تردّد و منها: ما يرجع إلى القريحة ، وكون هذه القصّة جرت له و جرى فيها تردّد (٥) ، و بعدت منه ؛ إذ المَسَائلُ إذا تردّد (٤) فيها النزاع حفظَتها القرايح الجامدة . واحتوتْ عليها نيرانُ الفطنة الخامدة .

و من كتاب أبي إسحاق ـ عند قوله تعالى في سورة براءة ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ ﴾ (٦) ـ ما صورته: و يُروى أنّ عمر بن الخطّاب

۱ - ليست في « ن » .

٢- الجمع بين الصحيحين ١: ٢٥٢. وانظر الدر المنثور ٢: ١٦٧ حيث قال: وأخرج ابن أبي شيبة، والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن عمار بن ياسر... وساق الحادثة. وانظر صحيح البخاري ١: ١٢٧ / باب «المتيمم هل ينفخ فيهما»، وصحيح مسلم ١: ١٢٥ / باب التيمم بأربعة طرق عند عبد الرحمن بن أبزى، وسنن أبي داود ١: ٥٣، وسنن ابن ماجة ١: ٥٠٠، وسنن النسائي ١: ٥٩- ١٦، وسنن البيهقي ١: ٥٠٩، ومسند أحمد ٤: ٥٦٥.

۳- ساقطة من « ض » « ش » .

٤- في « م »: يتردّد.

<sup>0 -</sup> في « م »: الخامدة .

٦- التوبة (٩): ١٠٠.

قرأ «وَالسَّابِقُونَ الْأُوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارُ الَّذِينِ اتَّبَعُوهِم بِإِحسانٍ» برفع الراء و بغير واو في «الذين»، فقال له أبيُّ بنُ كعب: إنّما هو ﴿وَ الأَنْصَارُ وَ الَّذِينَ ﴾ بالواو، فعَاوَدَهُ (١) مراراً، فقال أُبيُّ: و اللهِ لقد قرأتُها على رسول الله عَيَاللهُ ﴿وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ ﴾ و إنّك يومئذٍ تبيع القَرَظ ببقيع الغرقد، فقال: صدقت، حفظتم و نسينا، و تفرّعتُم و شغلنا، وشهدتم و غبنا، ثم قال عمر: كنت لأبيّ: أفِيهُم الأَنصار؟ قال: نعم، و لم يستأمرِ الخطّاب ولابنيه، فقال عمر: كنت أظنّ أنّا قد رُفِعنا رفعة لا يبلغها أحدٌ بعدنا (٢).

الغرضُ من هذه (٣) القصة:

قال عبد الله بن إسماعيل: وإذا اعتبرتَ ما حَوَته هذه القصّة تأكّدتِ المعرفة بغَبن مولانا أمير المؤمنين عليه في تقدُّم هذا عليه، بيانُ ذلك عدمُ المعرفة بتنزيل هذه الآية، ثمّ بيان كون أبيّ قال له: إنّي قرأتُها على رسول الله عَلَيْ اللهُ وأنت تبيع القرظ ببقيع الغرقد، فصدّقه، وكان ذلك قريباً من موت رسول الله عَلَيْ اللهُ ؛ إذ سورة براءة آخر ما نزل من السُّور، فانظر كيف تقلّبت الحال حتى صار مع ضعف الوسائل تارةً بالنقص في العلوم، و تارةً بعدم البسالة، و تارةً برقة الحال،

۱ - في «ن» «ش»: فعاودوه.

٢- الكشف والبيان ١: الورقة ٢٣٧ من المخطوطة المرعشية، والورقة ٢١٥ من المخطوطة الرضوية.
 وانظر جامع البيان للطبري ٢١: ٧، وتفسير ابن كثير ٢: ٦٢٢، والكشاف ٢: ٤٠٣، والجامع لأحكام القرآن ٨: ٢٣٥.

۳- ليست في « م » .

و تارة بمناظرته في (١) أنّ التنزيلَ كما قال و ليس الأمر كذا، إلى أن صار ـ رئيساً لمن زلَّت طائفة من العقول لشرفه فتوّهمته إلهاً معبوداً وربّاً موجوداً ، نعوذ بالله تعالى من مقالتهم ، و سوء طريقتهم .

و ممّا يشبه قول أبيِّ في بيع القرظ ماروي: أنّ أبابكر حضَّ الناس على الجهاد فتثاقلوا، فقال<sup>(٢)</sup> عمر: ﴿ لَوْ كَانَ عَرَضاً قَرِيباً ﴾ (٣)... الآية، فقال له خالد بن سعيد بن العاص: يابن أمِّ عمر ألّنا تضربُ أمثال المنافقين؟! و اللهِ لقد أسلمتُ و إذّ لبنى عديٍّ صنماً إذا جاعوا أكلوه و إذا شبعوا استأنفوه (٤).

و ممّا يُلحق بهذا ما روي من (٥) أنّ نسوةً رأين عمر راكباً و معاوية ماشياً ، فقلن: ألا تعجبنَ، عمرُ راكبٌ و ابنُ هند ماش!!.

و من ذلك ما رواه المؤرّخون من كونه حفظ سورة البقرة في اثني عشر سنة ، و قيل في سبع عشرة سنة ، و مَن روى الرواية الأولى قال: إنّه لمّا حفظها نحر جزوراً (٦).

۱ - لیست فی «م».

۲ – في «ن» «ش»: قال.

٣- التوبة (٩): ٤٢.

٤- انظر هذا الكلام منسوباً لعمرو بن سعيد بن العاص في تاريخ دمشق ٢: ٦٤، وتاريخ اليعقوبي ٢:
 ١٣٣، وكنز العمال ٥: ١٧١.

<sup>0-</sup> ليست في « م » .

٦- انظر تعلّمه سورة البقرة في اثنتي عشرة سنة ونحره جزوراً في تفسير القرطبي ١: ٣٤، وسيرة عمر
 لابن الجوزي: ١٦٥، والدر المنثور ١: ٢١، وشرح النهج ١٢: ٦٦.

قال عبد الله بن إسماعيل: إنّ القول في هذا كما قيل في جنسه ، من أنّه إن كان هذا قدرَ القريحة فغريب ، أو قدرَ الاهتمامِ فعجيبٌ. و يمكن أن يقال: أنّ (١) نحرَ الجزور يدلُّ على الأوّل ؛ لأنّ النحر يدلُّ على شدّة السرور بحفظها ، و شدّة السّرور بحفظها أمارةُ اهتمامِهِ بها ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ ﴾ (٢).

و من ذلك ما روي أنّ عمر علّل إخراج ولده عبدِ الله من الشّورى لأنّه عجز عن طلاق امرأته. وصورة ذلك: أنّه طلّقها حائضاً ، رواه البخاري عن سليمان بن حرب<sup>(۳)</sup>، و رواه مسلم عن عبد الرحمن بن بشر عن بهز ، كلاهما عن شعبة <sup>(٤)</sup>، ورواه الواحدي في الوسيط بإسناده إلى شعبة عن أنس بن سيرين، قال: سمعت ابن عمر يقول: طلّق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنّبيّ عَلَيْسِلْهُ ، فقال: مُره فليراجعها، فإذا طهرت فليطلّقها إن شاء، قلت: فيحتسب بها؟ قال: فمه (٥).

۱ – ليست في «م».

٢- الحشر (٥٩):٢.

٣- صحيح البخاري ٧: ٥٢ / كتاب الطلاق.

٤- صحيح مسلم ١٠: ٦٨ / كتاب الطلاق.

٥- الوسيط في تفسير القرآن ... وانظر طبقات ابن سعد ٣: ٢٤٨، وتاريخ الخلفاء: ١٤٥، والدر المنثور ٦: ٢٢٩ نقله عن ابن مردويه من طريق أبي الزبير عن ابن عمر، ثم قال: وأخرج مالك والشافعي وعبد الرزاق في المصنف واحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن جرير وابن المنذر وأبو يعلى وابن مردويه والبيهقي في سننه عن ابن عمر...، وانظر تفسير القرآن العظيم ٤: ٥٠٥ ـ ٢٠١.

۱ - لیست فی «ن».

۲ - ساقطة من « ض ».

۳- في « ض » « ش » « م » : كتابه .

٤- التوبة (٩): ٨٤.

٥- في الوسيط المطبوع: ابن.

٦- في «ض» «ش»: حدّثنا.

٧- حرف الجر «عن » ليس في «م».

٨- في الوسيط المطبوع: أبو أسامة عن عبيدالله بن محمد عن نافع عن ابن عمر.

۹ - ساقطة من «شر».

يكفّن فيه أباه، فأعطاه إيّاه، ثمّ سأله أن يصليّ عليه، فقام رسول الله عَلَيْوَاللهُ مُعَلَى (۱) عليه، فقام عمر بن الخطّاب فأخذ بثوب رسول الله عَلَيْوَاللهُ ، فقال: يا رسول الله اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الله فقال رسول الله عَرّوجل ﴿ وَ لَا تُصلّ عَلَى أَحَهِ ﴿ السُتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْلَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ﴾ (٣) فأنرل الله عرّوجل ﴿ وَ لَا تُصلّ عَلَى أَحَهِ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً ﴾ (٤) ... الآية (٥)، قال الواحديّ بعد هذا: رواه البخاري عن عبيد (٢) بن إسماعيل، ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة، كلاهما عن أبي أسامة (٧).

و نقلتُ من كتاب السدّي في تفسير القرآن بعد كلام ذكره يتعلّق بعبدالله بن أبيّ: أنّ (^) النبيّ عَلَيْ الله أعطى ولدَهُ قميصه التحتانيّ فكُفّن فيه، ثمّ قال ما صورته: تقدّم النبيّ عَلَيْ للصلّي عليه، فقام عمر بين يديه ليحول بينه و بين الصلاة عليه، فقال: يا رسول الله صلى الله عليك، أتُصلّي عليه؟! أليس هو

١ - في المصدر: يصلّي.

٢- عن الوسيط المطبوع.

٣- التوبة (٩): ٨٠.

٤- التوبة (٩): ٨٤.

٥- عن «م»، وفي البواقي بدلها: إلَّا أنَّه.

٦- عن «م»، وفي البواقي: عبيدة.

٧- الوسيط في تفسير القرآن ٢: ٥١٦. وانظر صحيح البخاري ٢٣٧:٣ / الحديث ٤٦٧٠ ـ باب «استغفر لهم أو لا تستغفر لهم »، وصحيح مسلم ٤: ٢١٤١ / كتاب المنافقين.

۸- في « م » : وأنّ .

صاحب كذا وكذا؟ فذكر النبي عَلَيْوالله نحو ما رُوي في الحديث الأوّل من التخيير (١).

و من تفسير الثعلبي: فلمّا أكثر عليه قال: أَخِّر عَنِّي يا عمر، فقد خُيِّرْتُ فَاخْتَرْتُ(٢).

قال عبدالله بن إسماعيل رحمه الله تعالى: العدلُ في هذه القصّة (٣) أن يقال: لا يخلو الزَّاري على رسول الله عَنَيْقَ من أن يكون عارفاً تأييدَه بالله و عصمته، وحراسته من الوهن وسلامتة أو لا، فإن كان الأوّل فالإقدام بالإزراء إقدامٌ على عين الخطاء عمداً، و إن كان غيرَ عارفٍ بما وقعت به (٤) الإشارة فهو خطر فظيع ووهن شنيع. و لهذا لواحقُ مذكورةٌ في مظانّها، مثبتةٌ في أوطانها.

١- تفسير السدي مفقود. وانظر هذا المروي في الدر المنثور ٣: ٢٦٤ حيث قال: وأخرج أحمد والبخاري والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم والنحاس وابن حبّان وابن مردويه وأبو نعيم في الحلية عن ابن عباس، قال سمعت عمر يقول ... وسرد القضية بنحو ما عن تفسير السدي ثم روى طرفاً من الحديث عن السدّى. وانظر كنز العمال ١: ٢٤٧/ الحديث ٣٠٥٤.

٢- الكشف والبيان المخطوطة المرعشية ١: الورقة ٢٣٨، والمخطوطة الرضوية: الورقة ٢٠٨. وانظر تفسير الجامع لأحكام القرآن ٨: ٢١٨، والدرّ المنثور ٣: ٢٦٤، وتفسير البحر المحيط ٥: ٧٦ـ ٨، وتفسير الخازن ٢: ٣٤٩، وتفسير الجلالين: ٢٦٣، وتفسير المنار ١٠: ٥٧٥، والجمع بين الصحيحين ١: ٧٢٤.

٣- في « ش »: القضيّة.

٤ - ليست في « م » .

وروى الواحدي في كتاب<sup>(۱)</sup> الوسيط مرفوعاً عند آية الحجاب من سورة الأحزاب<sup>(۲)</sup> إلى أنس، قال: قال عمر بن الخطّاب: يا رسولَ الله، يَـدْخُلُ<sup>(۳)</sup> عليك من الناس البرّ والفاجر، فلو أمرت أمّهاتِ المؤمنينَ بالحجاب؟! فأنزل الله آية الحجاب، قال الواحدي: رواه البخاري عن مسدّد<sup>(٤)</sup>.

قال عبدالله بن إسماعيل: و روى النعلبي حديثاً رفعه إلى عائشة ، قال: كان عمر بن الخطّاب يقول لرسول الله عَيْكِاللهُ : احجُب نِساءَك ، فلم يفعل ، وكان أزواج النبي عَيْكِاللهُ يخرجن ليلاً إلى ليلٍ إلى المناصع (٥) و هو صعيدٌ أَفيَحُ - فخرجت سوْدة بنتُ زمعة - وكانت امرأة طويلة - فراَها عمر و هو في المجلس ، فقال: قد عرفناك يا سودة ، حرصاً على أن يَنْزِلَ الحِجابُ ، فأنزِلَ اللهُ اَية الحجاب (٢).

۱ - في « ض » « ش » « م » : كتابه .

٧- وهي الآية ٥٣ من سورة الأحزاب: قوله تعالى: ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بُيُوتَ النبيِّ إِلاَ أَن يؤذَنَ لكم إلى طعامٍ غَيرَ ناظِرينَ إِنَاهُ ولكنْ إِذَا دُعيتُم فادخلوا، فإذا طعِمْتم فانتَشِروا ولا مستَئنِسينَ لِحَدِيثٍ إِنّ ذلكم كان يؤذي النبيّ فيستحي منكُم والله لا يستحي من الحقّ وإذا سألتُمُوهنّ متاعاً فاسْألُوهُنَّ من وراء حجابٍ ذلكم أطهَرُ لقُلوبكم وقُلُوبهنَّ ﴾ ... الآية .

۳- في «ن»: تدخل.

٤- الوسيط في تفسير القرآن ٣: ٥٨٥. وانظر صحيح البخاري ٣: ٢٧٨ / الباب ٨ من سورة الأحزاب ـ
 الحديث ٤٧٩٠. وانظر الكشاف ٣: ٥٥٥، وتفسير البيضاوي ٣: ٣٩١.

٥- في جميع النسخ: المصانع. والمثبت عن مصادر التخريج.

٦- الكشف والبيان، وانظر الدر المنثور ٥: ٢١٤، وتفسير القرآن العظيم ٣: ٨٣٣. كلاهما نقلاه عن ابن
 جرير بسنده عن عائشة.

وسيأتي عند سورة التحريم شيء يتعلّق بهذا إن شاء الله تعالى.

قال عبدالله بن إسماعيل رحمه الله: الآياتُ و الآثار في وجوب الالتزام (۱) بسنن رسول الله وسَننِه (۲) عَلَيْ الله موجودة (۳) ، فما هذا الإقدامُ عليه بالنكير ، و على زوجته بالتهجم الكبير ؟! ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَ الْيَوْمَ الآخِرَ وَ ذَكَرَ اللهَ كثيراً ﴾ (٤) ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يَرْجُو اللهَ وَ الْيَوْمَ الآخِرَ وَ ذَكَرَ الله كثيراً ﴾ (٤) ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يَرْجُو اللهَ وَ الْيَوْمَ الآخِرَ وَ ذَكَرَ الله كثيراً ﴾ (٤) ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الله فَاتَبِعُونِي يَحْدِبْكُمُ الله ﴾ (٥) و قد ثبت في الحديث المروي من جهة القوم - أوردناه في عدّة مواضع - من أنّ رسول الله عَلَيْ اللهُ قال: «الحقّ مع علي » (١) ، و إذا كان أميرُ المؤمنين تَبَعَ رسولِ الله عَلَيْ اللهُ عَالِيهُ وَالِيه .

و من كتاب «الكشف» ـ في تفسير سورة الفتح، قال بعد كلام ـ: فقال عمر:

١ - في « م »: الإلزام.

۲- قوله «وسننه» ليس في «ن».

۳- في « ض » « ش » « م »: موجود.

٤- الأحزاب (٣٣): ٢١.

٥- آل عمران (٣): ٣١.

٦- فرائد السمطين ١: ١٧٧/ الحديثان ١٣٩٠ و ١٤٥، وتاريخ دمشق ٣: ١١٦٠/ ١١٦٢، وتحفة المحبين بمناقب الخلفاء الراشدين: ١٦٩، ونزل الأبرار: ٥٦، وأسنى المطالب: ١١٢/ الباب ١٨ \_ فصل «علي مع الحق والحق مع علي »، ومجمع الزوائد ٩: ١٣٤، وكنز العمال ٦: ١٥٧.

٧- في « ض » : سهام .

والله ما شككت منذ أسلمتُ إلا(١) يومئذ، فأتيتُ النبيَّ عَلَيْ فقلتُ: ألست رسول الله؟ قال: بلى، قلتُ: ألسنا على الحقّ وعدوّنا على الباطل؟ قال: بلى، قلتُ: فلِمَ نعطي (٢) الدنيّة في ديننا إذَنْ (٣)؟ قال: إنّي رسول الله و لست أعصيه وهو ناصري، قلت: ألستَ تحدّثنا أنّا سنأتي البيت و نطّوّف به؟ قال: بلى، هل أخبر تُكَ أنّك تأتيه العام؟ قلتُ: لا، قال: فإنك ستأتيه وتطوف به (٤)، قال (٥): قال: ثمّ أتيتُ أبابكر (٢) فقلت: أليس هذا نبيّ الله حقّاً؟ قال: بلى، قلت: ألسنا على الحقّ و عدوّنا على الباطل؟ قال: بلى، قلت: فلِمَ نعطي (٧) الدنيّة في ديننا إذن؟ قال: أيّها الرّجل إنّه رسولُ الله و ليس يعصي ربّه فاستمسك بغرزه حتّى البيت تموت (٨)، فوالله إنّه لعلى الحقّ، قلت: أو ليس يعصي ربّه فاستمسك بغرزه حتّى ويطوّف به؟ قال: أو أخبَركَ أنّه يأتيه العام؟ قلت: لا، قال: فإنّك آتيه و مطوّف

۱ - في «ن» «ش»: إلى.

۲- في «ن»: تعطي.

٣- ليست في «ن».

٤ - ليست في « ض » .

۵- في «ض»: فقال.

٦- في «ن» «ش»: أتيت إلى أبي بكر.

٧- في « ض »: يعط ، في « ش »: تعط.

۸− في «ض» «ش» «م»: يموت.

٩- في «ش »: أو ليس أنّه كان.

به (۱). وروى في الجمع بين الصحيحين مثله (۲).

قال عبدالله بن إسماعيل رحمه الله تعالى: إذا عرفت هذا تأكّد انطواؤك على معرفة الغبن لمولانا أمير المؤمنين (٣) في تقديم هذا الشاك عليه (٤) و هو القائل الصادق بتصديق رسول الله له فيما يشير إليه -: لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً (٥)، فأين ذلك النقص من هذا الكمال ؟! و أين ذلك الشكّ من هذا اليقين؟! أكثر ما يقال: أنّه أظهر التوبة ممّا قال، لكنّ الرجوع عن العقيدة المنجية الإسلامية حَصَلَ.

ثمّ إنّك إذا اعتبرتَ فنون ما رويتُهُ و أرويه ، و أغفلتُهُ ممّا يعرفه النبيه ، رأيت المعنى من ذلك «ما أشبه الليلة بالبارحة »(٦) و الغادية بالرايحة ، من تردّده في

١ - الكشف والبيان: الورقة ١٧٨ من المخطوطة الفاضلية بخونسار.

الجمع بين الصحيحين ١: ٣٥٥ - ٤٣٦. وانظر صحيح البخاري ٢: ٢٨٢ / الباب ١٥ من كتاب الشروط - الحديثان ٢٧٣١ و ٢٧٣٢ ، وصحيح مسلم ٢: ١٤١٢ / باب صلح الحديبية ، وتفسير القرآن العظيم ٤: ٣١٧ و ٣٢٣ ، والدرّ المنثور ٦: ٧٩ حيث قال: أخرج ابن أبي شيبة وأحمد والبخاري ومسلم والنسائي وابن جرير والطبراني وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن سهل بن حنيف. وانظر صحيح البخاري أيضاً ٣: ٢٩٤ - ٢٩٥ / الباب ٥ من تفسير سورة الفتح - الحديث ٤٨٤٤ ، ومغازي الواقدي ٢: البخاري أيضاً ٣: ١٦٥ - ١٦١ ، وتاريخ الطبري ٣: ٧٩ - قوله «أمير المؤمنين » ليس في «ض» «م».

٤ - ليست في « ن » « ش » .

٥- مناقب آل أبي طالب ٢: ٣٨.

٦- انظر الأمثال لأبي عبيد: ١٤٩ /٣٢٣، ومجمع الأمثال ٢: ٢٧٥ / ٣٨٣١، وجمهرة الأمثال ٢: ١٨٥٨ / ٣٨٣١، وجمهرة الأمثال ٢: ١٨٥٨ / ١٨٨٨، والمستقصى ٢: ٣١٢ / ١١١٨.

الأمور، و شكِّه في تدبير الرسول(١) الميمون المبرور.

و ممّا يشبه هذه القصّة مارواه الواحدي في كتاب (٢) «الوسيط» ـ عند سورة التكاثر، عند قوله فيها (٣) ﴿ ثُمُّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ (٤) قال: أخبرنا أبو نصر (٥) أحمد بن محمد بن إبراهيم، أخبرنا أبو عبدالله عبيدالله (٢) بن محمد، أخبرنا عبدالله بن محمّد المنيعي، حدّثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد، حدّثنا هشام بن عبدالملك، حدّثنا حشرج بن نباتة (٧)، حدثنا أبو نصر (٨)، عن أبي عسيب، قال: خرج رسول الله عَيَّالِيَّ ليلاً فدعاني فخرجتُ إليه، ثمّ مرّ بعمر فدعاه فخرج إليه، ثمّ انطلق يمشي بأبي بكر فدعاه فخرج إليه، ثمّ مرّ بعمر فدعاه فخرج إليه، ثمّ انطلق يمشي ونحن معه حتّى دخل حائطاً لبعض الأنصار، فقال لصاحب (٩) الحائط: أطعمنا بسراً، فجاء بعذق فوضعه، فأكل رسول الله عَيَّلِيَّ و أصحابُهُ، ثمّ دعا بماء

۱ - في «ض» «م»: رسول الله.

۲ – فی « م » : کتابه .

۳- ليست في «ن» «ش».

٤- التكاثر (١٠٢): ١٩.

<sup>0-</sup> في «ض»: بصير.

٦- قوله «عبيد الله» ليس في «ض».

٧- في «ن»: نبانه، في «ش»: بنانه.

۸- في «ن»: نصير، في «ض»: بصير.

٩- في «ض»: فقال له صاحب الحائط.

فشرب، ثمّ قال: إنّكم لَمَسؤولون (١) عن هذا يوم القيامة، فأخذ عمرُ العذقَ فضرب به الأرضَ حتى تناثر البُسرُ بين يدي رسول الله عَيَالُهُ ، ثمّ قال: إنا لمسؤولون عن هذا يوم القيامة ؟ قال: نعم، إلّا عن ثلاث: خرقة يواري الرجلُ بها عورته، أو كِسرة يسدُّ بها جوعته، أو جحرٌ (٢) يدخل فيه من الحر والبرد (٣).

قال عبدالله بن إسماعيل: وهذه القصّة إذا اعتبرتها و تبيّنتَ ما حوته ، زادت بصيرتُك في معرفة الغَبن لمن كان الإيمان مخالطاً للحمه و دمِه ، و كان مِن أمن الزّلل في أبلغ ذرى معاقِل عِصَم حُرَمِه (٤) ، أوّلُ أمره في ذلك كالآخِر ، و سالفُه كالغابر ، و لذلك أمّن من طرق القوم مفهومة ، و محالٌ معلومة ، يفهمها المقصر فضلاً عن اللاحق ، و يشترك فيها (٦) المسبوق و السابق .

قال عبدالله بن إسماعيل: قال أبو $^{(\vee)}$  إسحاق الثعلبي ـ عند تفسير سورة

۱ - في «ض» «م»: مسؤولون.

۲- فی «ن»: حجز.

٣- الوسيط في تفسير القرآن ٤: ٥٥٠. وانظر تفسير جامع البيان للطبري ٣٠: ١٨٥، وتفسير ابن كثير
 ٤: ٩١٢، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢٠: ١٧٦، والدر المنثور ٦: ٣٨٩ حيث قال: وأخرج أحمد
 وابن جرير وابن عدي والبغوي في معجمه وابن منده في المعرفة وابن عساكر وابن مردويه والبيهقي في شُعب الإيمان عن أبى عسيب... وساق القصة.

٤- عن « م » ، وفي البواقي: جُرُّمه.

٥- في « ض »: وإنَّ لك.

٦- في « م »: فيه .

٧- ساقطة من « ض ».

الفتح، في (١) سياق كلام عن عمر -: فدعاه رسول الله عَلَيْ ليبعثه إلى مكّة، فقال: يا رسولَ الله عَلَيْ أَخاف قريشاً على نفسي، وليس بمكّة من بني عديِّ بن كعب أحدٌ يمنعني، وقد عرِفَت قريشٌ عداوتي إيّاها و غِلظتي، ولكنّي (٢) أدلّك على رجلٍ هُوَ أَعَزُّ بها منِّي؛ عثمان بن عفان، فدعا رسول الله عَلَيْ اللهُ عَمَان فبعثه (٣).

قال عبدالله بن إسماعيل: يأمر رسول الله شخصاً عن أمر الله، فيُحاجّانِ ويناظرانِ، بيانُ الأوّل بالسيرة، و بيان الثاني بقوله ﴿ وَ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ﴾ (٤) هذا فظيع من الأمر، ويؤيده ﴿ قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيراً مِمَّا تَقُولُ وَ إِنّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفاً وَ لَوْلاَ رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَ مَا أَنْتَ عَلَيْنا بِعَزِيزٍ \* قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْطِي فِينَا ضَعِيفاً وَ لَوْلاَ رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَ مَا أَنْتَ عَلَيْنا بِعَزِيزٍ \* قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعَنُ عَلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيّاً إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴾ (٥).

رضىٰ لكَ أَوْ هُدَنِ لَـنَا هِـنَ وِ صَالِكَ هُدىٰ هِنكَ لِي أَوْضِلَّةُ هِنْ ضَلاَلِكَ (٧) وَلَو قُلتَ فَأَ فَي (٦) النارِ أَعَـلَمُ أَتْـهُ لقــدْهتُ رجُــلي تـحوَها فَـوَطِئتُها

۱ – فی « ض »: من .

٢ - عن « م » ، وفي البواقي: ولكن.

٣- الكشف والبيان، وانظر تفسير ابن كثير ٤: ٣١٦، وسيرة ابن هشام ٣: ٣٢٩، ومغازي الواقدي ٢:

٠ ٦٠، وسيرة ابن سيّد الناس ٢: ١٥٩، وتاريخ الطبري ٣: ٧٧.

٤- النجم (٥٣): ٣.

٥- هود (١١): ٩١-٩٢.

٦- في «ن»: طأني.

٧- انظر البيتين بتفاوت ، في تاريخ بغداد ٩: ٢٣٥ ، وهما لسمنون الصوفي.

هذا فيما يرجع إلى الدين، و أمّا ما (١) في ذلك من معاني الخَوَر فإنّه قلادةً هذه القصّة وجلبا بها، وحليتها و خضابها، و ليست هذه الخلّة مِن شعار مَن تقدّم عليه و ذوي قرابته في شيءٍ ليوتُ الأخياس (٢)، أبطالُ المِراس.

هقاديمُ و صّالُونَ فِي الحرَبِ خَطَوْهُم بِكُلِ رَقِيقَ الشَّفُرِتِينَ يَسِمانِي إِذَا اسْتَنْجِدُوا لَمْ يَسْأَلُوا مَن دَعَاهُمْ لَأَيْسِةِ خَلْرِبِ لَمْ بِأَيِّ مَكَانُ<sup>(٣)</sup>

قال عبدالله بن إسماعيل: قد رأيت أن أذكر هاهنا قصة لائقة: قال عمر بن الخطّاب لأنس بن مدرك: لقد رأيتني يومَ عُكاظٍ و الرّمحُ في يدي و أنا في طلبك، فقال له: أُعيذُكَ بالله يا أميرَ المؤمنين أَن تكون أَدركْتَنِي يومئذ، قال: ولم؟ قال: لو أدركْتَنِي لم تكن للناس خليفةً (٤).

قال عبدالله بن إسماعيل: قال ذلك معرفةً منه بضعف العزائم، و فشل القلب الخائم (٥).

و من كتاب (٦) «الكشف » ـ عند تفسير سورة الحُجُرات عند قوله تعالى ﴿ وَ لَا

۱- في «ض» «ش» «م»: لا.

٢ - في «ن» «ش»: الأجناس.

٣- البيتان لوداك بن ثميل المازني. انظر شرح النهج ٥: ١٧٣.

٤- انظر ربيع الأبرار ٢: ١١٥.

<sup>0-</sup> في « ص »: الخائم الجبان.

٦- قوله « ومن كتاب » ليس في «ض ».

تَجَسَّسُوا﴾ (١) ـ قال أبو إسحاق: و أخبرني ابن فتحويه، أخبرنا ابن حبش، أخبرنا علي بن زنجويه، حدّثنا سلمة، حدّثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، قال: أخبرني (٢) أبو أيّوب، عن أبي قلابة: أنّ عمر بن الخطّاب حُدِّثَ أنّ أبا مِحْجَنِ الثقفيَّ يشربُ الخمر في بيته هو وأصحابه، فانطلق عمر حتّى دخل عليه، فإذا الشقفيَّ يشربُ الخمر في بيته هو وأصحابه، فانطلق عمر حتّى دخل عليه، فإذا ليس عنده إلّا رجل، فقال أبو محجن: يا أمير المؤمنين، إنّ هذا لا يحلُّ لك، قد نهاك الله عن التجسُّس، فقال عمر (٣): ما يقول هذا؟ فقال (٤) زيد بن ثابت و عبدالله ابن الأرقم: صدقَ يا أميرَ المؤمنين، هذا التجسُّسُ، قال: فخرَجَ عمرُ و تركَهُ (٥).

قال عبدالله بن إسماعيل: إذا اعتبرت ما تضمّنته هذه القصّة زادت معرفتك بغبن مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه، من جهة هذا المتقدِّم عليه، حيث هو بمقام التقصير عمّا وصلت معرفة مشغوف بالخمر و غيره من الصحابة إليه (٦).

١ - الحجرات (٤٩): ١٢.

۲- في «ش»: أخبرنا.

۳- ليست في «ن».

٤ – في « م »: قال .

٥- الكشف والبيان: الورقة ١٩٥ من المخطوطة الفاضلية بخونسار. وانظر الدرّ المنثور ٦: ٩٣،
 وتفسير البحر المحيط ٨: ١١٤، وتفسير روح البيان ٩: ٨٧، وكنز العمّال ٣: ١٤١.

<sup>7-</sup> ليست في «ن» «ش».

للسيّد إبن طاووس ﷺ

بيانُ شغف أبي محجن بالخمر(١) قولُهُ:

إِذَا هُتُ فَسَادُفَتِي إِلَى جَسْبِ كَرَهَةٍ تُرَوِّي عظامي بَعَد هَـوتي عُـروقُها أَخَافُ إِذَا هَـا هُتُّ أَنْ لَا أَذُوقُـها<sup>(٣)</sup>

و لَا تَـذَفُنَنِّي فَـي <sup>(٢)</sup> الفيلاة فيإنَّتِي

و تقرير هذه القصة من غرضي: أنّ (٤) الرئيسَ في معنىً يتعيَّنُ (٥) أن يكون عارفاً به، مالكاً أعناق عذبه، و لا شبهة في كونِ التقدم على جميع الصحابة(٦) تقدّماً دينيّاً ، و من أقوى أسباب الدين المعرفة(٧) بما تضمّنته آيات الكتاب، فإذا فَقَدَ العلمَ بتلاوتها فاقدُّ (^) أَشكَلَ تقدُّمُه على جميع الأصحاب؛ لكون

الأحكام تأتى فَجأة فيحتاج إلى تدبير حاضر، وإذا ضَمَمْتَ إلى هذا وُجودَ ناهضٍ بأعبائها، مطّلع على خفاياها، و تَقَدُّمَ مَن لا (٩) يداني ذلك، زاد تعجُّبُك و تَعَتَّبُكَ .

۱- لیست فی «ن».

۲- في «ض» «م»: بالفلاة.

٣- ديوان أبي محجن الثقفي المخطوط: الورقة ١.

٤ - في «ن» «ش»: لأَنَّ.

<sup>0 -</sup> في « ض » « م »: متعيَّن.

٦- في «ن»: الأصحاب.

٧- في « ض »: بالمعرفة.

۸- فی «ن»: فقد.

٩- ساقطة من «ض».

لَا يَصَلُحُ (١) النَّاسُ قُوضَى لَاسَرَاةً لَهُمْ وَ لَاسَـرَاةً لِدُا جُــهَالُهُم سَـادُوا (٢)

و من سورة الامتحان عند قوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَاتَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيآ ٤٠ (٣) ... الآية ـ ذكر الثعلبي (٤) قصّة مطولة من معناها أنّ سارة مولاة أبي عمرو (٥) ابن صيفي بن هاشم بن عبد مناف سلّم إليها حَاطبُ بنُ أبي بلتعة كتاباً إلى أهل مكّة يؤذنهم بتوجّه رسول الله عَيَيْنِ اللهُ اليهم، و أعطاها عشرة دنانير ـ و قيل: عشرة دراهم ـ فأمر رسولُ الله عَيَيْنَ عليّاً و عمر و طلحة و الزبير في آخرين بالخروج (٢) إليها و أخذِ الكتاب منها عن أمرِ الله تعالى، فتوجّهوا فوجدوها بروضة خاخ (٧).

۱ - في «ض»: لا يفلح.

٢- البيت للأفوه الأودي. انظر الشعر والشعراء: ١٢٩، ونهاية الارب ٣: ٦٤، والمزهر ١: ١٢٩، وروضة العقلاء: ٢٠٥. وهو من قصيدة له من أشهر شعره كما في أعلام الزركلي ٣: ٢٠٦.

٣- الممتحنة ( ٦٠): ١.

٤- في « ض » : الحلبي .

<sup>0-</sup> في «ش »: عمر .

٦- في «ش»: في الخروج.

٧- خاخ: موضع بين الحرمين (مكة والمدينة) معجم البلدان ٢: ٣٣٥.

۸- في «م»: فَسَلّ.

والله ـ لأضربن (١) عُنُقك، فلمّا رأتِ الجدّ أخرجته من ذُوَّابتها؛ قد (٢) خَبّا ته (٣) في شعرها، فخَلُوا سبيلَها و لم يتعرّضوا لها حَسْبَ أمرِ رسول الله عَلَيْقِ (٤).

قال عبدالله بن إسماعيل: هذه القصّة إذا اعتبرتها وجدتها مشكلة جدّاً في جانِب مَن شكَّ في صدق رسول الله عَلَيْ أَنْهُ، و إنّ سارة الكافرة أصدق من النبيّ على على أشار إليه، لكنّ أمير المؤمنين علي عرفَ الله تعالى و رسوله فبني على ما أوعز إليه رسول الله عَلَيْ الله فكشف الحال، وصدق (٥) المقال، و قد أنشدتُ في مثل (٦) هذا بيتين لى فيهما تصرّف :

يُـرضِي الخَـدوغ وَ يَـقَبَلُ العَـدُلا وَلَيْ مَا قَـبِلا  $^{(\wedge)}$  رضاك إليه مَا قَـبِلا  $^{(\wedge)}$ 

لا تُسخَسَبَنُهُ و إِنْ بِسَدْتِ خُسْمُ

لوكنت أثث وأثث منهجته

و من مسند أحمد بن حنبل، مرفوعا إلى أبي حرب بن الأسود: أَنّ عمر

١ - في « ض » « م » : وإلاّ والله لأجرّدنّك ولأضربنَّ .

۲- في «ن»: وقد.

٣- في «ش »: خبأتها.

٤- الكشف والبيان ..... وانظر تفسير جامع البيان للطبري ٢٦: ١٠، وتفسير فتح البيان ١٠ ٤٩١، وتفسير المراغي ٩: ١٦٥ - ٥٦٧، وتفسير المنثور ٦: ٢٠٥ - ٢٠٥، وتفسير المنافي ٤: ٢٥٥ - ٥٦٧، وتفسير النسفي ٤: ٢٤٥ - ٥١٧، والكشاف ٤: ٥١١ - ٥١١.

<sup>0-</sup> في «ن»: في صدق.

٦- ليست في « ن ».

٧- في «ش»: راشي.

٨- البيتان للشريف الرضى ، انظرهما في ديوانه ٢: ٢٢٩.

أتي (١) بامرأة وضعت لستة أشهر، فهَمَّ برجمها، فبلغ ذلك عليًا عليًا عليًا عليًا عليًا فقال: ليسَ عليها رجم، فبلغ ذلك عمر (٢) فأرسل إليه، فسأله، فقال عليّ: ﴿ وَ الْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ﴾ (٣) و (٤) قال ﴿ وَ حَمْلُهُ وَ فِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا ﴾ (٥) فستّة أشهر حمله، و «حولين» تمام، لا حدّ عليها، و إن شئت لا رجمَ عليها، قال: فخلّى عمر سبيلَها (٢)، ثمّ ولدت بعد الستّة أشهر (٧).

قال عبدالله بن إسماعيل: و سوفَ يأتي في أخبار الثالث كلامٌ في مثل هذا.

۱- في «ض»: أخذ.

۲ - ليست في «ن» «ش».

٣- البقرة (٢): ٢٣٣.

٤- الواو ساقطة من «ش».

٥- الأحقاف (٤٦): ١٥.

<sup>7-</sup> في « ض » « ش » « م »: عنها.

٧- مسند أحمد، وانظر السنن الكبرى ٧: ٤٤٢، والرياض النضرة ٢: ١٦١، ومناقب الخوارزمي: ٥٥، وتذكرة الخواص: ١٤٨، وذخائر العقبى: ٨٦، والدر المنثور ١: ٢٨٨ ـ ٦: ٥٠، وكنز العمّال ٣: ٩٦ و ٢٢٨، وتفسير الرازي ٧: ٤٨٤، وكفاية الطالب: ٢٢٦ ـ ٢٢٦، والطرائف: ٤٧٢ عن الجمع بين الصحيحين للحميدي في آخر الكتاب في فصل منفرد ٤: ٣٢٤، والاستيعاب ٣: ١١٥٣.

. 

•

و من كتاب السدّي ـ عند قوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَ النَّصَارَى أَوْلِيآء بَعْضُهُمْ أَوْلِيآء بَعْضٍ وَ مَن يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾ (١) ... الآية و ما يعقبها متعلّقاً بها (٢) ـ قال: لمّا أصيب أصحاب النبيّ عَيْنِينَهُ بأُحُد، قال عثمان: لألحقنَّ بالشام؛ فإنّ لي به صديقاً من اليهود، يقال له: دهلك، و لآخذنَ منه أماناً؛ فَإِني أخافُ أن تُدال علينا اليهود، و قال طلحةُ بن عبيد الله: لأخرجن إلى الشام؛ فإنّ لي به صديقاً من النصارى.

قال السُّديّ: أراد أحدهما أن يتهوّد و الآخر أن يتنصّر.

قال: فأتى طلحةُ النبيَّ عَلَيْمِ اللهُ وعنده عليٌّ بن أبي طالب عليَّ ، فاستأذنه طلحةُ في المسير إلى الشام، و قال: إنّ لي بها مالاً آخذُهُ (٤)، فقال النبي عَلَيْمِ أَنهُ : أَعَن مثلها مِن حالٍ تخذلُنا و تخرج و تَدَعنا (٥)؟ فأكثر على النبيِّ عَلَيْمِ من الاستئذان،

١- المائدة (٥): ٥١.

٢- هي تمام الآية المذكورة إلى الآية ٥٣ من السورة المذكورة، وهي قوله ﴿إِنَّ اللهُ لا يَهدِي القومَ الظَّالمينَ ﴿ فَتَرَى الذين في قلوبهم مَرَضُ يُسارعون فيهم يقولون نخشى أن تُصيبنا دائِرةٌ فعسى اللهُ أن يأتي بالفتح أو أمرٍ من عنده فيصبحوا على ما أسرّوا في أنفسهم نادمين ﴿ ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جَهدُ أيمانِهم إنّهم لَمُعكم حَبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين ﴾

۳- ليست في «ن».

٤- في « ن » « ش »: أخذوه.

<sup>0-</sup> في «ش »: و تدعني ، في «ن »: و تَدُّعِين .

فغضب عليٌ عليًا فقال: يا رسولَ الله، ائذن لابن الحضرميّة، فواللهِ لاعَزَّ مَن نصر و لاذَلَ من خذل (١).

قال السدّيّ: و المرضُ الشكّ، و الفتحُ الظهورُ عليهم، و الأمرُ الذي من عندِه لجزيةُ.

ثمّ ذكر قول المؤمنين عند ذلك فيهم ﴿ وَ يَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهُوُلآءِ الَّذِينَ آمَنُوا أَهُوُلآءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ أَنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالَهُمْ ﴿ (٢) يسلمني أولئك، يقول (٣): إنّه يحلف لكم أنّه مؤمن معكم، فقد حبط عمله بِما دخَلَ فيه (٤) من أمر الإسلام حينَ (٥) نافَقَ فيه (٢).

و من سورة الأحزاب قال السدّي عند قوله تعالى ﴿ وَ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ وَ لَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللهِ عَظيماً ﴾ (٧) عن لمّا تُوفِّي أبوسلمة و حبيش بن حذافة و تزوَّجَ رسولُ الله عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ

١- في «ش»: لا عزّ من نَصَر وأخذل من خذل.

٢- المائدة (٥): ٥٣.

٣- في «ن»: بقوله.

٤ - في « ش » : عليه .

٥- في متن « م » : حتّى . وفي نسخة منها كالمثبت .

٦- انظر نقلهم عن تفسير السدّيّ صدر ما نقله المؤلّف رحمه الله حيث نقلوه مبتوراً، انظره في الدر المنثور ٢: ٢٩١ حيث قال: وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السُّدّي ونقل ما قاله عثمان وطلحة غير أنه حذف اسميهما وجعل بدلهما «فقال رجل لصاحبه»، ومثله صنع ابن كثير في تفسيره ٢: ١١٥.
 ٧- الأحزاب (٣٣): ٥٣.

سلمة و حفصة و (١) كانت تحت حبيش ـ قال طلحة و عثمان: أينكح محمّد نساءنا إذا متنا و لاننكح نساءه إذا مات ، و الله لو قد (٢) مات لأجلنا على نسائه بالسّهام ، قال: كان طلحة يريد عائشة و عثمان يريد أمّ سلمة ، فأنزل الله تعالى ﴿ وَ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ وَ لاَ أَن تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ ﴾ (٣) ... الآية ، و أنزل ﴿ إِنْ تُبْدُوا شَيْعًا هَوْ تُخفُوهُ فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَليِماً ﴾ (٤) ، و أنزل ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ فَوْدُونَ اللهَ وَ رَسُولَهُ لَعَنْهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَ الآخِرَةِ وَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً مُهِيناً ﴾ (٥)(٦) .

قال عبدالله بن إسماعيل: إذا تبيّنتَ (٧) ما حواه التنزيل في هذه الآيات ـ بل و إن لم تتأمّل ـ عرفت من غبن الباطل (٨) لمولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه ما تعرفُ به جليّاً أنّ المراتب الدنيويّة ، ليست معلّلة (٩) في طردها بالأهليّة ، و أنّها

۱ - الواو ليست في «ش».

 $<sup>^{\</sup>circ}$  - في  $^{\circ}$  ( ن  $^{\circ}$  : والله لقد مات ، في  $^{\circ}$  ش  $^{\circ}$  : والله لقد مات .

٣- الأحزاب (٣٣): ٥٣.

٤- الأحزاب ( ٣٣): ٥٤.

٥- الأحزاب (٣٣): ٥٧.

٦- انظر نقلهم ما نقله المؤلّف عن السدّي كاملاً، كيف نقلوه عن السدّي مبتوراً حيث صرّحوا بطلحة وإرادته الزواج بعائشة، وأعرضوا عن طمع عثمان في أمّ سلمة، انظر ذلك في الدر المنثور ٥: ٢١٤، وتفسير ابن كثير ٣: ٨٣٤. وانظر تفسير مجمع البيان ٤: ٣٦٦. ونقل ما نقله المؤلّف عن السدّيّ كاملاً السيّد ابن طاووس في الطرائف: ٤٩٢ ـ ٤٩٣، وعنه السيّد هاشم في البرهان ٣: ٣٠٤.

٧- في «م»: ثبت.

٨- في «ش»: الأباطل.

<sup>9-</sup> في «م»: معطلة.

تجري مجرى الحوادث الاتفاقيّة ، تضعُ الرفيع و ترفعُ الوضيع ، و لذلك شرحٌ أَشَرْتُ إليه عند شيءٍ اقتضاهُ ، و بسطتُ القول في معناه :

قُضِيَ (۱) القضاءُ و جَفّت الأَقَلاَمُ (۲)

فَ الْقَصَاءُ و جَفّت الأَقَلاَمُ (۲)

فَ عَلَيه فِ نَ رَزِقِ الإلْه رَضَامُ

فَ عَلَيه فِ نَ رَزِقِ الإلْه رَضَامُ

فَ رِسِ لَ هُ فَ يِها يَ رُوهُمُ مَسراهُ

فيها يُ حاولُها (٤) عَليه حَسراهُ

عَ جِباً لِها تأتي بِه الأَيْامُ

هُونَ عليكَ يكونُ ها هوكائنٌ كُم هِن ضَعيفِ العقلِ هُنَهَتِكِ القُوى قُد هالَتِ الدُّنيا إليه بشيبها وَ هُسهَدُّبِ نَدب أَريبِ خازِمِ أَعْنَا عليه طِلَابِها(٣) فكأنّها شُستًانَ بَينَهُما إِذَا ها قُوبِسا

و لو لا أنّ الأمر جارٍ على ما ذكرتُ ، و إلّا فكيف كان يتقَدَّرُ (٥) أن يكون الثالث متقدّماً على أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه صلوات الله ، الّذي عرف الحقّ بشهادة الرسول عَنَيْنَا فقصد إليه لا تثنيه عنه الحوادث الصارفة (٢) ، ولا تلويه عن سننه الخطوب الصادفة (٧) ، لا(٨) يستوحش من سلوك سبيل الحق و

۱ - فی «ن» «ش»: قاضی.

٢ - في «ض»: الأعلام.

٣- في «ن» «ش»: طِلابه.

٤- في «ن» «ش»: يحاوله.

<sup>0-</sup> في «ن»: يقدر.

٦- في «ن»: الصادفة.

٧- في «ن»: الصارفة.

۸- في «ن»: ولا يستوحش.

إن انفرد فيه ، و لا يتهيّب مجال<sup>(١)</sup> الصواب و إن أقفرت مغانيه (٢) ، مستمرّاً ذلك مع الرسول و (٣) بعد وفاته ، منذ زمن الشبيبة (٤) إلى حين انقضاء أوقاته .

و الوجه في ذلك أنّه كوشف بالأسرار فمضى في جَدَد مكاشفته، و نظر اليقين في أفق بصيرته فمضى على طريقته، و هذا أحد الأسباب الذي اقتضى صرفَ الملك التّمام الدنيويّ عنه، و إبعاده منه، لأنّ الغالبَ مائلٌ إلى زهرات الدنيا الفانية يخضمها، قاصدٌ خضراء بهجاتها يقضمها و لا يهضمها، فشَرعَ يحمي بحدود يقينه عنها، و يباعد المغرورين منها(٥)، فو تَرَهُ الأكثر و هجَره الغالب، و اجتمعت عليه لذلك الكتائب، فلم ينقضٌ ذلك سورَ عزمه في منابذتهم، و لا ضعف متن حزمه في محاربتهم، فناهدهم بكتائب الجلد قبل الجلاد، و سامهم شفارَ المشرفيّات الحداد.

يوم الهياج بأبطال الوغَى زَحَفًا كَانَا لَهُ عَادة إِنْ سَارَ أُو وَقَفًا برغم كُلِّ حَسُود مَالَ و النَّحَرَفًا (٦)

تَخالُهُ أَسداً يَحمي العرينَ إِذَا يَحُفَّهُ العِزُّ و التَّصرُ اللَّذَانَ هُما عـوانـدُ لأبِي السَّبطين ظاهرةً

۱ - في « ض » « م »: محال.

۲- فی «ن»: مفانیه، فی «ش»: معانیه.

٣- الواو ساقطة من «ش».

٤- في «ن» «ش»: وفاته منذر التشبيه.

٥- في " م ": عنها.

٦- الأبيات لأبي العلاء محمد بن إبراهيم السروي من جملة فائيّته الرائعة. انظرها بأدنسي تـفاوت فـي

و من تفسير السدي ـ عند سورة النور ، عند قوله تعالى ﴿ وَ يَقُولُونَ آمَنَّا بِاللهِ و بالرَّسُولِ وَ أَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَريقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذٰلكَ وَ مَا أُولٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١) قال السدّي ـ: نزلت في علىّ بن أبي طالب الطُّل و عثمان ، لمّا فتحَ رسولُ الله عَلَيْهِ اللهِ بني النَّضير و قَسَّم أموالهم ، فقال عثمان لعليِّ عليُّلا ٱ ثُتِ رسولَ اللهِ فآسأَلْهُ أرضَ كذا وكذا، فإن أعطاكها فأنا شريكك فيها، و آتيه أنا فأَسأَلُهُ إيّاها، فإن أعطانيها فأنت شريكي فيها، فأعطاه إيّاها(٢)، فقال على النَّا الله : أشركني، فأبي عثمانُ أَن يشركه فيها، فقال: بَيني وبينك رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ أَلله عَلَيْ أَنْ يخاصمه إلى النبي عَلِيْهُ ، فقال: هو ابن عمّه أخاف أن يقضي له، فأنزل الله تعالى فيه ﴿ وَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَ رَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ \* وَإِنْ يَكُنْ لَهُمْ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ \* أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمْ ٱرْتَابُوا ﴾ (٣) ...الآية (٤) ، إلى آخر القصّة (٥) ، فبلغ عثمان ما(٦) أُنزل فيه إلى النبيّ عَلَيْاللهُ ، فاعتذر إليه و أقّر بالحق ، و قال : و الله إن (٧) أمرتَني أن أخرج منها وأدفعها إليه لَفَعَلْتُ، فأنزل الله تعالى ﴿ وَ أَقْسَمُوا

مناقب ابن شهر آشوب ۲: ۸٦، والغدير ٤: ١١٩.

١- النور ( ٢٤ ): ٤٧.

٢- أي فأعطى النبيُّ عثمانَ إيّاها.

٣- النور ( ٢٤): ٤٨ ـ ٥٥.

٤ - ليست في « ض » « م » .

٥- في «ن»: الآية القصة، قوله «إلى آخر القصة» ليس في «ش».

٦- ساقطة من «ن».

٧- ساقطة من «ن».

بِاللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ ﴿(١) فالطاعةُ المعروفةُ أن يطيعَ الله فيما يُؤْمَرُ به و لَا يُخْلِفُ (٢).

قال عبدالله بن إسماعيل: القدحُ بهذه الآيات ظاهرٌ جدّاً، وليس قوله للرسول عَلَيْ الله بنا أمرتني أن أَخرُجَ مِنها و أَدفعها (٣) إليه فعلتُ » مُخْرِجاً من عهدة المحذور، سالباً ثوب الخطر مُنهنهاً ضيق الغضب؛ إذ كان رسول الله عهدة المحذور، سالباً ثوب الخطر مُنهنهاً ضيق الغضب؛ إذ كان رسول الله على النبوة سلطان الملك و بسطة العزّ، فالوليّ و العدوُّ من رعيته طوع أمره، راهبون قُروع (٥) زجره، و يبقى على القائل محذور الآيات على صريح معناه، و تلويح فحواه، و كفى بذلك و هناً، و على مولانا أمير المؤمنين حيث تقدَّمه مثلُهُ غَبْناً، خاصةً إذا تعقّلت ما شهدتْ بِهِ العقولُ، و أوْضَحَهُ (٦) في صَفَحاتِ الصَّحفِ المنقولُ؛

فمن ذلك ما رواه أحمد بن حنبل في مسنده، مرفوعاً إلى عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنه، قال: سمعته يقول: ليس من آيةٍ في القرآن ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

۱- النور (۲۶): ۵۳.

٢- نقله عن السديّ السيّد هاشم البحراني في تفسير البرهان ٥: ٥٤، ونقل خمس روايات أخرى عن
 تفسير القمي وتأويل الآيات الظاهرة ومجمع البيان قريبة المعنى من ذلك.

٣- في « ش »: أو أدفعها.

٤- عن «م»: فقط.

<sup>0-</sup> في « ن » : فروع .

٦- في «ن» «ش»: وواضحُهُ.

آمَنُوا ﴾ إلّا و عليٌ عليُّ الله و أميرُها و شريفها، و لقد عاتب الله عزوجل أصحابَ محمّد عَلَيُّا اللهُ في القرآن وما ذكر عليًا إلاّ بخير (١). و روي نحو هذا من طريق أبى نعيم مرفوعاً (٢).

و من سورة الزخرف (٣)، قال أبو إسحاق النّعلبي: و أخبرني عقيل إجازةً، أخبرنا أبوالفرج و أخبرنا محمّد بن جرير، حدّثني يونس، أخبرنا ابن وهب، حدّثني ابن أبي ذيب (٤)، عن ابن قسط، عن نعجة بن بدر الجهني: أنّ امرأة منهم دخلت على زوجها و هو رجل منهم أيضا فولَدت لستّة (٥) أشهر، فذكر ذلك زُوجها لعثمان بن عفّان فأمر بها أن ترجم، فدخل عليه علي بن أبي طالب عليه فقال: إنّ الله تعالى يقول في كتابه ﴿وَ حَمْلُهُ وَ فِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً ﴾ (٢) و قال ﴿وَ قال ﴿وَ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالل

١- فضائل الصحابة ٢: ٦٥٤/ الحديث ١١١٤ بسنده عن ابن عباس.

٢- حلية الأولياء ١: ٦٤. وانظر هذا المضمون في مناقب الخوارزمي: ١٨٨ / في الفصل ١٧، وكفاية الطالب: ١٣٩ ـ ١٤٠ / في الباب ٣١ «في أنّ علياً علياً علياً أمير كل آية فيها يا أيها الذين آمنوا»، وتذكرة الخواص: ١٦، وذخائر العقبى: ٨٩، ومجمع الزوائد ٩: ١١٢، والرياض النضرة ٢: ١٨٥، ومنتخب كنز العمّال ٥: ٢٨، وتاريخ الخلفاء: ١٧١ عن الطبراني وابن أبي حاتم، وتاريخ دمشق ٢: ٢٦٨ ـ ٣٣٥ / الأحاديث ٩٣٨ ـ ٩٣١.

٣- في «ن»: الأحزاب.

<sup>3-</sup> في «ن»: ذؤيب.

<sup>0-</sup> في «ض» «ش»: في ستّة.

٦- الأحقاف (٤٦): ١٥.

فِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ﴾ (١)، قال: فواللهِ ما عَنَدَ (٢) عثمانٌ أن بَعث إليها تُردُّ (٣).

قال عبدالله بن إسماعيل رحمه الله تعالى: اعتبِرْ أيّها المنصفُ هذا الخلل عند هذه القصة (٤)، تارةً بعدم المعرفة بالحكم و هو موجود في آيات الكتاب، يعيها فطنُ أُولي الألباب، و تارةً بالإقدام على قتل آمرأة رجماً بالحجارة من غير سبيل حجّة أو وضوح محجّة، ثمّ بإقدامه على القذف بالفاحشة و الوزر به عظيم، و الخطر فيه (٥) جسيم، ويتقدّم مع هذا النقص في العلم تارةً و في الدين أخرى، على مالك زمام المعارف بيديه، المنزّه عن الوهل بما دلّت الآيات (٢) والسنّة عليه، و قد رأيت أن أشير إشارةً خفيّة إلى باهر علم مولانا أمير المؤمنين عليم عند الاعتبار جليّة في كمالِ علمه و تمام فهمه.

روى أخطب خطباء خوارزم في كتابه «المناقب» حديثاً مرفوعاً إلى رسول الله عَلَيْظُ (٧)، ومنه قول النبيّ عَلَيْظُهُ لأمّ سلمة عن عليّ عليِّكِ : سجيّتُه من سجيّتي،

۱ – لقمان (۳۱): ۱۶.

۲ - فی «ض» «ش» «م»: ما عبد.

٣- الكشف والبيان، وانظر الدرّ المنثور ٦: ٥٠ وفيه أنّ مثل هذه الحادثة حصلت لعمر وقد تقدم
 تخريجها، وتفسير المراغي ٩: ١٨، والسنن الكبرى ٧: ٤٤٢، وعمدة القاري ٩: ٦٤٢، وموطأ مالك ٢:
 ١٧٦، وتفسير ابن كثير ٤: ٢٥٣.

٤- في «ض» «م»: القضية.

<sup>0 -</sup> في « ن » « ش » « م » : به .

٦- في «ض» «م»: الألباب.

٧- الواو ليست في « م ».

ولحمه من لحمي، و دمه من دمي، و هو عيبة علمي، اسمعي (١) و اشهدي (هو والله مُحيي سنّتي، اسمعي واشهدي )(٢) لو أنّ عبداً عَبَدالله ألف عام [من بعد ألف عام ](٣) بين الركن و المقام، ثمّ لقي الله مبغضا لعليّ لأكّبه الله على منخريه في نار جهنّم (٤).

لَــم يُـبَلَ دُو العـقلِ الّـدَي جَارَتَ عَـليهِ صُـرُوفُ دَهْـرِه بــــــــبَلِيَّةِ أَشــــجَى لهُ جَــاهلِ يُـنَزِي بِـقَدْرِه يُـــمضي حكــوهَتَهُعــلي ـــــه بــجَهَلِهِ و نـفادُ أهـرِه

و من سورة الفتح من كتاب «الكشف و البيان» تصنيف أبي إسحاق الثعلبيّ، قال في سياق كلامٍ ما صورته: قالوا: و كان رسول الله عَلَيْمِ عهد في نفرٍ سمّاهم أمر بقتلهم و إن وُجِدوا تحت أستار (٥) الكعبة، منهم عبدالله بن سعد (١) بن أبي سرح بن حبيب بن نصر بن مالك بن خبيل بن عامر بن لُؤيّ، و إنّما أمر رسول الله عَلَيْمُ بقتله أنّه كان أسلم و ارتد مشركا، ففر إلى عثمان و كان أخاً له من

۱ - في «م»: فاسمعي.

۲ - ساقطة من «ن».

٣- عن المصدر.

٤- المناقب: ٨٧. باختلافات يسيرة.

۵ - في «ن» «ش»: ستار.

٦− في « ض » « ن » : سعيد .

الرضاعة، فغيّبه حتّى أتى به (١) رسول الله (٢) عَلَيْوَاللهُ بعد أن اطمأنَّ أهلُ مكّة، فاستاذن له، فصمت رسولُ الله عَلَيْواللهُ طويلاً، ثمّ قال: نعم، فلمّا انصرف به عنهم قال رسول الله عَلَيْواللهُ لمن حوله من أصحابه: أمّ واللهِ لقد صَمَتُّ ليقومَ إليه بعضُكُم فيضربَ عنقه، فقال رجل من الأنصار: فهلا أو مأتَ إليَّ يا رسول الله!! فقال: إنّ النبيّ لا يَقتلُ بالإشارة (٣).

قال عبدالله بن إسماعيل: صَدَقَ اللهُ العظيمُ ﴿ لَا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَ الْيَومِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَن حَادًا اللهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ كَانُوا آباءَهُمْ أَو أَبْنَاءَهُمْ أَو إِخَوانَهُمْ أَوْ عَضِيرَ تَهُمْ ﴾ (٤) و يتأيد فضلُ مولانا (٥) أمير المؤمنين و يُمَيِّزُهُ من غيره عند هذا، ما روي من أن أمّ هاني علم القائد في غَزاةِ الفتح الحرث بن هشام في آخرين، قصدها عليه آمراً لها بإخراج (٦) مَن آوت، قال الراوي: فجَعَلُوا يَذرقُونَ كما تذرقُ الحُبَاري خوفاً منه (٧). قلت: ومن (٨) كانت السباعُ نَقَدَهُ (٩) حاد القرنُ (١٠)

۱ - لیست فی «ن» «ش».

٢ - في « ش » : الرسول .

٣- الكشف والبيان، وانظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٧: ٣٠٧، والدرّ المنثور ٦: ١٨٦،
 والكشاف ٤: ٧٨ ـ ٧٩، وتفسير روح المعانى ٢٨: ٣٣ ـ ٣٣.

٤- المجادلة ( ٥٨ ): ٢٢.

<sup>0 -</sup> ليست في « ض » .

٦- في ١١ م ١١: في إخراج.

٧- الإرشاد للمفيد ١: ١٣٧، وإعلام الورى ١: ٢٢٤.

۸- فی « ض »: وکانت.

عنه، فهو كما وصفه العارفُ به:

لِدُلكَ حاضَتُ (۱۲) دُونَهُ لُقَرِلْتُهُ ويُسرتوي إِنْ غَسَطَشْتُ سِينَائُهُ لأَتَّها يَسُوهُ للوَغْسَ صَيْفَائُهُ (۱۳) يقرنُ أرواخُ (۱۱) الكُماةَ بالرِّذَى تَبكي الظَّلَى إنْ ضَحِكتُ أسيافُهُ تَسرى سباع البيد تَـقَفُو إِثْـرَهُ

و من كتاب «الكشف و البيان» عند سورة النجم ـ عند قوله تعالى ﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى \* وَ أَعْطَى قَلِيلاً وَ أَحْدَى ﴾ (١٤) إلى آخرِ المعنى ـ قال الثعلبي : إنّها نزلت في عثمان ؛ رواه عن ابن عبّاس [والسدّيّ ] (١٥) والكلبيّ و المسيّب بن شريك، وقد كان عبدالله بن سعد بن أبي سرح قال له عند ما كان ينفق و يتصدق في الخير : ما هذا الذي تصنع ؟! يُوشِك أن لا يبقى لك شيّ فقال عثمان (٢١): إنّ لي ذنوباً و خطايا، و إنّي أطلب بما أصنع رضى الله و أرجو عفوه، فقال له عبدالله: أعطني ناقتك برحلها و أنا أتحمّل عنك ذنوبك كلّها، [فأعطاه] (١٧) وأشهد عليه

۹ - في «ن» «ش»: تفده.

۱۰ - في «ن» «ش»: القران.

۱۱ – في « ض » : أزواج .

۱۲ - في «ش»: خافت.

١٣- الشعر لابن حمّاد العبدي. انظر مناقب ابن شهر أشوب ٢: ٩٢، والغدير ٤: ١٦٠.

١٤ - النجم ( ٥٣ ): ٣٣ ـ ٣٤ .

١٥- عن الكشف والبيان.

۱٦ - ليست في «ن».

١٧ - عن الكشف والبيان.

و أمسك عن بعض ما كان يصنع من الصدقة و النفقة ، فأنزل الله تعالى ﴿أَفَرَأَيْتَ اللَّهِ عَنِي صَاحِبِهِ ﴿ قَلِيلاً وَأَعْطَى ﴾ يعني صاحبه ﴿ قَلِيلاً وَأَكْدَى ﴾ ثمّ قطع نفقته (١).

قال عبدالله بن إسماعيل: هذه القصّة دالّة على ضعف عِلْم من عُوتب بإنزالها، وقُرع (٢) بالفرار عن الفئة الكافرة (٣) وصيالها (٤).

و روي من غير طريق الثعلبي: أن عثمان جاء بعد ثلاث ، فقال له النبي عَلَيْوَالله : لقد ذهبت فيها عريضة (٥).

قال عبد الله بن إسماعيل: أين هذا الخَورُ من حال (٦) البطل الباسل الحلاحل، المغوار الصائل، قادح نار الحرب بزند عزمه، ملهب جمراتها برياح حزمه، مروّي أو امها (٧) بسحاب دماء نصوله، مطفىءُ جمرات فتنها بفيض (٨) شؤبوب

١- الكشف والبيان: الورقتان ٢٣٢ - ٢٣٣ من المخطوطة الفاضلية بخونسار. وانظر الجامع لأحكام القرآن ١٢٠: ١١١، والدر المنثور ٦: ١٣٨ ـ ١٢٩، والكشاف ٤: ٢٧٤، وفتح البيان في مقاصد القرآن ١٣٠: ٢٦٨ ـ ٢٦٩.

۲- في «ن»: قرح.

٣- في «ن» «ش»: الباغية.

٤- في «ن»: وصبي لها، في «ش»: وصالها.

٥- في «م»: عويضاً. وانظر الدرّ المنثور ٢: ٩٨، وشـرح النـهج ٢١: ٢١، وتــاريخ الطـبري ٣: ٢١، وتــاريخ الطـبري ٣: ٢١، وتــاريخ ابن الأثير ٢: ١٥٨، وسيرة ابن إسحاق: ٣٣٢.

٦- في «م»: هذا.

٧- في «ض» «ش» «م): ما زمها.

غمام مصقوله، متعرّضاً لشَبا<sup>(٩)</sup> الرماح الخطّية، والسيوف المشرفية، يلقاها بنحره، ويصادمها بصدره.

لاَ يَعْهِدُ البَيضُ (١٠) إِلاَّ فِي حَشَى القِّهُمِ مُستَدَّبُرُ السَّلَمِ، خِـدَنُ الصَّارِمِ الخَـدَمِ طَــلقُ المُــخَيَّا وفَــيُّ العــهدِ والدِّهَـم لا يَسْرِهَبُ المَسُوتَ كَشَّاقاً عَسْيَائِتَهُ مَسْتَقَبِلُ المَسُوتِ يَبْدُو مِنْ مَطَالِعِه حَـتَى تَـمَد العـواسِي كَـفُ صَارِعَةِ

قال أبو إسحاق الثعلبي ـ في تفسير سورة آل عمران، عند قوله تعالى ﴿إِن يَمْسَسُكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ القَوْمَ﴾ (١١) ... الآية ـ قال أنس بن مالك: أتى رسول الله عَلَيْ الله وعليه نيف وستون جراحة من طعنة وضربة ورمية، فجعل رسولُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ يَلْ مَا يَعْمَ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ

أَعِـنَّةُ المُلك، واقـي الدِّيـنِ هِـن وَهَـلِ
بَدرُ المِعارفِ هُـبدي سِرَّها العَـمَبل (١٣)
إلى الدُّرى غَــيرَ هــياب وَلَا وَحِــل

كيفَ انزوَت عن أبي السّبطين نافرةً مُسردي الكستائب حيث البأسُ مُحتِدمٌ حاوي المناقِب يرقى في (١٤) معارجها

۸- عن «م»، وفي البواقي: بغيض.

۹- في «ن»: شبا.

۱۰ - في « ض »: السفن .

۱۱- آل عمران (۳): ۱٤٠.

١٢- الكشف والبيان ١: الورقة ١٢١ من المخطوطة المرعشية. وانظر الجامع لأحكام القرآن ٤: ٢١٩. ومجمع البيان ١: ٥٠٩.

۱۳ - في «ن» « ش»: الفصل.

۱۶ – في «ن»: من.

رُدَت لهُ الشّهسُ تَبنَدُو جُدِّ ضَاحِكَةِ
تَسزَهُو بِسِطَلَعته الغَسرِّا، سِافَرة
كَمَا بَدْتُ مِنه (٢) في ضَخيا، (٣) كَاشِفَةُ (٤)
فَسلَلْغُرُالَة هِسنَ أَيْسَامِهِ (٥) عَجَبُ
حسمداً فَسلَدُهِر أَعَـذَارٌ يَسفُوهُ بِهَا
وهسمَّةُ الزّهِسِنُ الفَسائِي هُـقَصَّرَةً

وقد وهي قُرَضها في هُ وَوَ الطّفل من بعد ما سُربات تُوباً مِن الخجَل (١) من بعد ما سُربات تُوباً مِن الخجَل بالنّقع عنذ وُرود الحادث الجلّل ضدّان عنذ وُجود السّلم والوَجَل إِذْ لا يَصرى تَفْسَهُ فَاعْتاضَ بِالخُوْلِ فَيَنْ مُسْتَصِل فَيْ يَنْ مُسْتَصِل

۱ - في « ض » : الحجل .

۲- ساقطة من «ن».

۳- في « م » : طخياء .

٤ - في « ن » « ش » « م » : كاسفة .

<sup>0-</sup> في « ن » : أيّامها .

٦- في « ض »: بعلاء .

...

#### فصل

روى أبو إسحاق الثعلبي في كتاب «الكشف» عند سورة التحريم، فقال: أخبرنا أبو سعيد محمّد بن عبدالله بن حمدون قراءةً عليه، أخبرنا أبو حامد محمّد (۱) بن الحسن الشرقي (۲)، حدّثنا محمّد بن يحيى، حدّثنا عبدالرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهريّ، عن عبيدالله بن عبدالله بن أبي ثور، عن ابن عبّاس، قال: لم أزل حريصاً على أن أسألَ عمر عن المرأتين من أزواج رسول الله عَلَيْلُهُ للتين قال الله عزوجل فيهما (۳) ﴿إِن تَتُوبَا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما ﴾ (٤) حين (٥) حجّ وحججت معه، فلمّا كنّا في بعض الطريق عدل عمر وعدلت معه بالأداوة، فتبرّز ثمّ أتاني، فسكبتُ على يده فتوضاً، فقلت: يا أمير المؤمنين، مَن المرأتان من أزواج النبي عَيَيْلِهُ اللّتان قال الله تعالى ﴿إِن تَتُوبَا إلى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ الله اللهِ فَقَدْ صَغَتْ الله ولم يكتمة، قال ـ هي حفصة وعائشة.

۱ - ساقطة من «ن».

٢ - في « ض »: الشرفي.

۳- ليست في «م».

٤- التحريم ( ٦٦): ٤.

٥- عن «م»، وفي البواقي: حتّى.

٦- في « م »: قال.

وكان لى جار من الأنصار نتناوب (^) النزول إلى رسول الله ﷺ فينزلُ يوماً

۱ - في «ن »: فتعظّمت.

٢- عن الكشف والبيان.

٣- في « ض » : و تهجر .

<sup>2</sup> - في « ش » « ن » : الليلة .

<sup>0 -</sup> ساقطة من «م».

٦- ساقطة من «ض».

٧- في الكشف والبيان: الليل.

۸- في «ش »: نتناول.

وأنزل يوماً، فيأتيني بخبر الوحي وغيره وآتيه بمثل (١) ذلك، قال: وكنّا نتحدّث أنّ غَسّان تُنعِل الخيل لتغزونا، فنزل صاحبي يوماً (٢) ثمّ أتاني عشاءً (٣)، فضرب بابي ثمّ ناداني، فخرجت إليه فقال: حَدَثَ أمرٌ عظيم، قلت: ماذا؟ أجاءت (٤) غسان؟ قال: بل أعظم من ذلك، طلّق رسولُ الله نساءَه فقلت: خابت حفصة وخسرت، قد كنت أظنّ هذا كائناً.

حتّى إذا صلّيت الصبح شددتُ علَيَّ ثيابي ثمّ نزلتُ، فدخلتُ على حفصة وهي تبكي، فقلت: أطلّقكن رسول الله؟ قالت (٥): لا أدري، وهو معتزل في هذه المشربة، فأتيت غلاماً له أسود فقلت: استأذِن لعمر، فدخل الغلامُ ثمّ خرج إليَّ وقال (٦): قد ذكر تُك له فصَمَت، فانطلقتُ حتّى أتيتُ المنبر، فإذا حوله رهط جلوس يبكي بعضهم، فجلستُ قليلاً حتّى غلبني ما أجد، فأتيتُ الغلامَ فقلت: استأذن لعمر، فدخل ثمّ خرج فقال: (ذكر تُك له فصمتَ، فخرجتُ فجلستُ إلى المنبر، ثمّ غلبني ما أجدُ فأتيتُ الغلامَ فقلت: استأذن لعمر، ثمّ غلبني ما أجدُ فأتيتُ ـ يعنى ـ الغلامَ فقلت: استأذن

۱ - في «ض »: مثل.

۲- ليست في «ن».

٣- ساقطة من « م ».

٤ - في « ن »: ماذا جاء غسان ، في « ض » « م »: ماذا أجاء غسان .

<sup>0 -</sup> في « ش »: فقالت.

٦- في « م »: فقال.

لعمر، فدخل ثمّ خرج فقال (١):)(٢) قد ذكرتُك له فصَمَت، قال: فوليّتُ مدبراً فإذا الغلام يدعوني، فقال: ادخل فقد أذن لك.

فدخلتُ فسلّمت على رسول الله عَلَيْ فإذا هومُتَكِ على زمل (٣) قد أثر في جنبه، فقلت: أطلَّقتَ يا رسولَ الله نساءَك؟ فرفع رأسه إليّ وقال: لا، فقلت: الله أكبر، ثمّ ذكر له ما قال لامرأته وما قالت له امرأتُه، فتبسّم رسول الله عَلَيْ في فقلت: يا رسول الله قد دخلت (٤) على حفصةَ فذكرتُ ما قلتُ لها، فتبسّم أخرى، فقلت: أستأنِسُ يا رسول الله؟ قال: نعم، فجلستُ فرفعتُ رأسي في أخرى، فقلت: يا رسول الله، البيت، فوالله ما رأيت فيه شيئاً يردُّ البصر إلّا أُهباً ثلاثةً، فقلت: يا رسول الله، ادعُ الله عزّوجل أن يوسّع على أمّتك، فقد وسّع الله (٥) على فارس والروم وهم لا يعبدون الله عزّوجل، فاستوى جالساً ثمّ قال: أفي شَكِ أنت يابن الخطاب؟! أولئك قومٌ عُجِّلت لهم طيّباتهم في الحياة الدنيا، فقلت: استغفِرلي يا (٢) رسول الله. وكان أقسَمَ أن (٧) لا (٨) يدخل عليهنّ شهراً من (٩) موجدته عليهنّ، حتّى

۱- في «ض»: وقال.

۲ - ساقطة من « ش » .

٣- في «ن» «ش»: زُبُل.

٤- في «ض» «ن» «م»: يا رسول الله فدخلت.

٥- لفظ الجلالة ليس في « ش » .

<sup>7-</sup> حرف النداء ساقط من «ن».

٧- ليست في « ض » « م » .

۸- ساقطة من « ش ».

عاتبه الله عزوجل. قال الزهريّ: أخبرني (١٠) عروة، عن عائشة، قالت: فلمّا مضى (١١) تِسعٌ وعشرون ليلة دخل عليّ رسول الله ـ بَدَأَ بي \_ فقلت: يا رسول الله إنّك أقسمتَ أن (١٢) لا تدخل علينا شهراً، وإنّك قد (١٣) دخلتَ عليّ من تسع وعشرين أعُدُّهُنّ!! قال (١٤): إنّ الشهر تسع وعشرون (١٥).

قال عبدالله بن إسماعيل: هذا الحديث محتو على غرائب: أحدها: (١٦) قولُهُ تعالى ﴿ فَقَدْ صَغَتْ قُلُو بُكُمًا ﴾ (١٦) أي مالت، وقولُهُ ﴿ وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ ﴾ (١٨) أي تعالى ﴿ فَقَدْ صَغَتْ قُلُو بُكُمًا ﴾ (١٨) أي مالت، وقولُهُ ﴿ وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ ﴾ (١٨) أي تعاونا عليه، والمظاهرة (١٩) على رسول الله عَلَيْهِ خطرٌ ؛ إذ هو أذى له، وأذاه شديد الوعيد بالنصّ، وقولُهُ ﴿ فَإِنَّ اللهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبريلُ وصَالِحُ المُؤْمنِينَ

۹- ساقطة من « ض ».

٠١ - في « ض » : فأخبرني ، في « ن » : قال الزهري قال أخبرني . في « م » : وأخبرني .

۱۱ – فی «ن»: مضت.

۱۲ - ليست في «ض» «ش».

۱۳ - في «ن»: فإنّك دخلت.

۱۶ - لیست فی « ش » .

١٥- الكشف والبيان: الورقتان ٣٤٣ - ٣٤٣ من المخطوطة الفاضلية بخونسار. وانظر الدر المنثور ٦:

٢٤٢، وتفسير ابن كثير ٤: ٦٣٨ ـ ٦٣٩، والكشاف ٤: ٥٦٦، ومسند أحمد ١: ٣٤، والجمع بين الصحيحين ١: ١٠٦ ـ ١٠٨.

١٦- في «ن»: أحدهما.

١٧- التحريم (٦٦): ٤.

١٨- التحريم (٦٦): ٤.

۱۹ - في «ن »: والظاهرة.

وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ (۱) تبيينٌ لشدّة الواقع ؛ خوَّفَ الباري جلَّ جلالُه بِجَلالِهِ ثمَّ بجبر ئيل صاحب الوقائع ثمَّ بأمير المؤمنين الثَّلِي ، بسيفه (۲) الصارم القاطع ، رواه الثعلبي (۳) ، ورفعه صاحب كتاب «الخصائص (٤)» إلى النبي عَلَيْواللهُ . وهذه فضيلة لأمير المؤمنين الثَّلِ في هذا الموضع لا توازى ، ومنقبة في الشجاعة والبسالة لا تضاهى ، ومنزلة رفيعة في النجدة لا تُدانى ، وإن دافعت الشجاعة والبسالة لا تضاهى ، ومنزلة رفيعة في النجدة لا تُدانى ، وإن دافعت أيُّها الخصم عن الرواية فلا وجه له ؛ لثبوتها من طريق أصحابك ، وان عاندت سل الذوابل (۵) عن عن من المؤاهة تخبرك عن نجدات الأضبط البطل والبيض نصدق إخباراً مَعَاهِمُها (۲)

١ - التحريم (٦٦): ٤.

۲ – في « ض » « م » : سيفه .

٣- الكشف والبيان ٤: الورقة ٢٦٩ رواه بسندين، كما نقل ذلك الشيخ محمد باقر المحمودي في كتاب النور المشتعل: ٢٥٩ / الهامش. ونقله عن الثعلبي ابن شهر آشوب في مناقب آل أبي طالب ٣: ٧٧. ٤- خصائص أمير المؤمنين لمحمّد بن أحمد بن علي النطنزي، وهو مفقود. لكن روى الرواية عنه الحبري في تفسيره: ٢٨ كما في هامش النور المشتعل: ٢٥٨. وانظر تفسير الآية بأمير المؤمنين المنافح في خصائص الوحي المبين لابن البطريق: ٢٥٩ / الحديث ١٩٩، وشواهد التنزيل ٢: ٣٤١ - ٣٥٢ / الأحاديث ١٩٨، وكفاية الطالب: الأحاديث ١٩٨ / الباب ٣٥، وفائد السمطين ١: ٣٦٣ / الباب ٢٥، رواه بسنده عن النبي من النبي النبي النبي النبي عميس عن النبي من النبي عميس عن النبي عميس عن النبي عميس عن النبي الن

<sup>0-</sup> في «ن»: الذواهب.

٦- في «ن»: مكانتُها.

ويكرة السّمَر تُقصيه (١) عن الأجل روح الفسوارس تسارات وبالأسل مسع المشسية أرواحاً ولم يسمل مُضف ومن طَلَب الغايات لم يسمل لبسادرت مسوطئ الكرّار بالقبل وعهدُها النّور بالحودان (٦) والنقل (٧) فسرع لتسليك ما أبداة مسن جُمل والقول والنسب الميّاس (٩) في الحلل والشري شيب بريق الحيّة الأصل كالشّري شيب بريق الحيّة الأصل

تُدني مِنْ الموتِ فَالضَّرِعَامُ يَالَفُها لولسَمْ تُسَنِّ ظُلِا الهنديِّ خَالسة لولسَمْ تُسَنِّ ظُلِا الهنديِّ خَالسة لكان عزمُ أبي السبطين هُ قَتنصاً (٢) صلّى الإلهُ عليه جَلْ (٣) مجتهد لولا نُسفُورُ (٤) الليالي جُدُّ جائرةِ أبدى (٥) بها بَهجات النّور ضاحكة فكلل (٨) معنى إذا جلّت محاسنه فكلل (٨) معنى إذا جلّت محاسنه السيفُ والعلمُ والإفضالُ صاحبُها والزّهدُ في زَهرات الأرض يَشْتُوُها والجَدُّ في زَهرات الأرض يَشْتُوُها والجَدُّ في خَدماتِ اللهِ مُجتهداً

١- في «ض»: تُفصيه من الأجل، في «ش»: تفضيه، في «ن»: تقضيه. والمثبت من عندنا بمقتضى مقابلة «تدنى».

٢ - في « م »: مقتضياً .

٣- في «ض» «ن» «م»: جُدّ.

٤- في «ن» «ش»: تعور.

<sup>0-</sup> في «ض»: أندى.

<sup>7-</sup> في «ش »: بالخوران، في «ض »: بالحق دان.

٧- في «ض»: والنفل.

۸- في « م » : وكل .

٩- في «ض»: والنسب والميلين. وفي «م»: والتفل.

بسليله فسي خسدى ساعاته الطَّولِ تبغي الهُبُوط وعنزمُ التَّذب لَم يَجِل والشَّهبُ قبلَ طلوعِ الشَّمس في غطلِ سل (١) النجوم السّواري فيهي عارفة تسهوي إلى الخسافق الغربيّ هائلة حالٌ من الحُسَنِ والغرّاء مشرقة (٢)

قال عبد الله بن إسماعيل: ولم يجز (٣) الاقتصار في الآية الشريفة (٤) على ما تضمّنته من ذكر جلالِ الله وعظمِ ملائكته وسيفهِ وخليفته في خليقته، حتّى أضاف الله تعالى إلى ذلك جميع ملائكته في أرضه وسماواته؛ من حَمَلَةِ عرشه وسواهم ممّن لا يحيط بهم غير العالم لذاته.

ومن الإشكال على حفصة ما أقرّت به من مراجعتها لرسول الله عَلَيْكُولَّهُ وهي مُشاقّةٌ (٥) له ومُشَاقَةُ (٦) الرسولِ وبال.

ثمَّ إنَّ قوله تعالى ﴿ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ (٧) إشارة إلى أمرٍ واقعٍ ، وإن كان اللفظُ لا يناسب القصّة على ما(٨) نزلت الآيات بسببه ، فإنّه لابدٌ من إدخاله

۱ - في «ض»: سلوا.

۲ - في «ض »: مشرفة.

۳- في «ض»: نجر، في «ش»: يجر.

٤ - ليست في « ن » « ش » .

<sup>0-</sup> في «ض»: وهو مُشاقَقَةٌ، في «ش»: مشاققة.

٦- في «ض » «ش »: مشاققة.

٧- التحريم (٦٦): ١٠.

۸- في «ن»: من.

فيها، التزاماً بشرف لفظ القرآن، ويكونُ إدخالُ الرجال معهما(١) تكثيراً للفائدة.

قال عبدالله بن إسماعيل: ومن غرائب الحديث كونٌ عبدالله بن عباس الحبر ابن عمّ رسول الله عَلَيْقَ يحمل مع عمر الأداوة مع باهر فضله وشريف نسبه، وسكوت عمر عن ذلك، ثمّ يكون الحبر المعظّم يسكب على يديه الماء.

ومن الإشكال تكرارُ طلب الإذن، وهو تهجّم لا يحسن اعتماده مع مماثل، فكيف منه مع رسول الله عَلَيْنَ المؤيّد بالتّدبير (٢) الإلهي في سكونه وحركته؟! ثمّ سؤاله (٣) للنبي عَلَيْنَ (هل طلّقتَ نساءك » ولا يليق أن يُلتَمس من (٤) الأماثل كشف أسرارهم، فكيف بسيّد الأماثل رسول الله عَلَيْنَ (٤)!

ومن الإشكال قوله «فقد<sup>(٥)</sup> وسّع الله على فارس والروم» وفيه نوع تهمة للدين، بيانه قول النبيّ عَلَيْقِيله «أفي شكّ أنتَ<sup>(٦)</sup> يابن الخطاب»؟! واستواقه جالساً، وفيه أمارة الاستفظاع بل دليله.

ومن الإشكال أنّ المشار إليه إلتمس من الرَّسُول عَيَّكُوالله الاستغفار، وليس في

۱ - في «ن»: مُفهماً.

٢ - في «ن»: بالتنزيل.

٣- في « ض » « ش »: بسؤاله.

٤- في «ض»: بين.

<sup>0 -</sup> في « م » : قد .

٦- ساقطة من «ن».

الحديث أنّه استغفر له، وكرمُ أخلاقِ رسول الله عَلَيْشَةُ قاضٍ بأنّه لا يردُّ سائلاً من غير عُذرٍ، وقد أقرّ عمر بذلك(١) في إنشاده مشيراً إلى رسول الله عَلَيْشَةُ في بعض ما وقفت عليه

## لْخٌ لِي لَمَّا كُلِّلَ شَيْء سَأَلتُ هُ فَيَغْفِرُ

ومن الإشكال على عائشة في القصّة تعريضُها للرسول ـ الصادق بتصديق الله تعالى لَهُ (٢) ـ بأنّه كَذِبَ مشافِهَةً (٣) له بذلك عند أوّل دخلة دخلها عليها (٤)، حتى اعتذر بما تضمّنته القصة.

وقال الواحدي في كتابه «الوسيط» عند قوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ ﴾ (٥) ما صورته: قال المفسرون كان النبي عَلَيْوَاللهُ في بيت حفصة فزارت أباها، فلمّا رجعت رأت ماريّة في بيتها مع النبي عَلَيْواللهُ، فلم تدخل حتى خرجت مارية، ثمّ دخلت وقالت: إنّي رأيت من كان معك في البيت، وكان ذلك في يوم عائشة، فلمّا رأى النبيّ عَلَيْواللهُ في وجه حفصة الغيرة والكابة قال لها: لا تخبري عائشة ولكِ عَليّ ألّا أقربَها (٦) أبداً، فأخبرت حفصة عائشة وكانتا

۱ - ليست في « ش » .

۲ - ليست في « ن » .

۳- في «ض»: مشافهاً.

٤ - ليست في « ن ».

٥- التحريم (٦٦): ١.

٦- في «ن»: ولك عليَّ الإقرار بها.

## متصافيتين(١)

قال أبو إسحاق الثعلبي بعد كلام ذكره: وأخبرنا ابن حامد، أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسن، حدّثنا عليّ بن الحسن (٢)، حدّثنا علي بن عبدالله، حدّثنا حجّاج بن محمد الأعور، عن ابن جريح، قال: زعم عطاء أنّه سمع عبيد بن عمير قال: سمعت عائشة زوج النبي عَلَيْ اللهُ تخبر أنّ رسول الله عَلَيْ الله كَان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلاً، قالت: فتواطَئتُ أنا وحفصة أيّتتنا دخل على دخل علينا النبي عَلَيْ اللهُ فلتقل «إنّي أجد منك ريح مغافير» فدخل على احداهما، فقالت له ذلك، فقال: بل شربت عسلاً عند زينب بنت جحش ولن (٢) أعود، فنزلَت ﴿ يَا أَيُّهَا النّبِي لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ ﴾ ... الآية (٤).

وقال أبو إسحاق بعد كلام ذكره يقتضي تخصيص عائشة بالتلاعب بالنبي عَلَيْهِ (اللهُ والهُزءِ منه (٥)، ما معناه: أنّ عائشة و [١] ضغت نساء النبيّ عَلَيْهِ (١) فقلن له «إنّا نشم منك روائح مغافير» لتصدّه عن حفصة، وكان يدخل إليها فتسقيه

١- الوسيط في تفسير القرآن ٤: ٣١٧ ـ ٣١٨. وانظر التفسير الكبير ٣٠: ٤١، والكشاف ٤: ٥٦٢ ـ

٥٦٣، والدرّ المنثور ٦: ٢٤١، وأسباب النزول: ٢٩١.

٢- في مخطوطة الكشف والبيان: الحسين.

۳- في « ش » : فلن .

٤- الكشف والبيان: الورقة ٣٤٠ من المخطوطة الفاضلية بخونسار.

٥- في « ض ٨: والزمنه. وهو تصحيف « والهزء منه ».

٦- ساقطة من «ن».

العسل، فأرادت منعه بذلك(١).

وحكى ما يقتضي تخصيصاً بحفصة في هذه القصّة، قال: وقالوا: إنّ النبي عَلَيْ كَان بينه وبين ماريّة في يوم حفصة شيء، ومعرفة حفصة بذلك، وإنكارها، وإنّ النبيّ عَلَيْ الله حرّم جاريته عليه، وعرّفتْ حفصة عائشة بذلك (٢)، فغضب بعد نهي النبي عَلَيْ الله لحفصة (٣) عن إظهار ذلك لامرأة من نسائه، فأنزل الله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا النّبِي عَلَيْ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ ﴾ يعني العسل وماريّة (٤)

قال عبد الله بن إسماعيل عَيْنُ : اعتبر أيّها العاقل (٥) هذه القصص و تأيّد عند وقوفك عليها ، وليكن غضبك لله ولرسوله عندها شديداً ، غيرَ واقفٍ بإزاءِ هوى مُنْشَإ وقاعدة تقليد: هل (٢) يناسب حال عارف برسول الله ومكانه مِن الله جلّ جلاله هذه السُّخِرية والإستهزاء والتّصغير والتّهوين؟ فإن قلت : لا ، لزم (٧) أشدُّ المحذور ، وإن قلت قد (٨) تقع المعصية من العارف ، قلت : لا تنازعَ في ذلك ،

١- الكشف والبيان: الورقة ٣٤١ من المخطوطة الفاضلية بخونسار. وانـظر الجـامع لأحكـام القـرآن
 للقرطبي ١٨: ١٧٧، والدرّ المنثور ٦: ٣٣٩، وأسباب النزول: ٢٩١ ـ ٢٩٢.

۲- ليست في « ض » « م » .

٣- ساقطة من «ض».

٤- الكشف والبيان، وانظر أسباب النزول: ٢٩١.

<sup>0-</sup> في «ض»: الغافل.

٦- في «ن»: وقاعدة تقليدها.

٧- في « ن » : ألزم .

۸- ليست في «ن».

لكنّ محذورَ أذى الرّسول بنصِّ القرآن فظيع صعب، مع أنّه يبعد مع استحضار المعرفةِ معاملةُ رسول الله عَلَيْنِ الله عَلَيْنِ واسطة بما تضمّنته القصص إذ ذلك، بخلاف معصيةِ لا تتعلّق بأذاه و تصغير علاه.

وممّا يعمّ المرأتين من غير هذه الآية ، ما قاله الثعلبيّ ـ في سبب قوله تعالى ﴿ وَلا نِسَاءٌ مِن نِسَاءٍ ﴾ (١) في سورة الحجرات ـ إنّها نزلت في امرأتين من أزواج النبي عَلَيْقَالُهُ سخرتا من أمّ سلمة ، وذلك أنّها ربطت حقويها (٢) بِسَبِيبَة (٣) ـ وهي ثوب أبيض ، ومثلها السّبّ ـ وكانت سدلت طرفها خلفها فكانت تجرّه ، فقالت عائشة لحفصة: انظري ما تجرّ خلفها كأنّه لسانُ كلب ، فهذا كان سخريتهما (٤) (٥)

قال عبدالله بن إسماعيل: هذه الآية تنبّه على (٦) ذنب وقع وما عرفنا الاستغفار منه، وأذى لمؤمنة ما عرفنا النزوع عنه، وفيها دلالة على أنّ أمَّ سلمة (٧) خير مِمَّن سَخِرَ منها؛ لأنّ «عسى» موجِبَةٌ، وقد أنشد (في هذا)(٨)

١- الحجرات (٤٩): ١١.

۲- في «ش»: حقوها.

٣- في «ض »: بِسَبَبَة ، في «ش »: بسيبة .

٤- في «ن» «ش»: سخريتهم.

٥- الكشف والبيان: الورقة ١٩٣ من المخطوطة الفاضلية بخونسار. وانظر الجامع لأحكام القرآن ١٦:
 ٣٢٦، والكشاف ٤: ٣٧٠، وروح المعانى ٢٦: ١٥٢، وتفسير البحر المحيط ٨: ١١٣.

٦- في « ن » « ش » : عن .

٧- في «م »: دلالة على أنّ أذى أمّ سلمة.

بعض الأفاضل (عن ابن مقبل يريد به اليقين) (٩):

ظنيّ (۱۰) بهم د «عسى» وهُمَ بتنُوفة يتنازعُون جولنب (۱۱) الأهثالِ (۱۲)

قال عبدالله بن إسماعيل: وممّا يخصُّ عائشة في هذه القصّة ما قاله الثعلبيّ من أنّها نزلت في عائشة [حين] عيرت أمّ سلمة بالقصر. (١٣)

وممّا يخصّ  $^{(12)}$  حفصة ما رواه الواحدي في كتابه  $^{(10)}$  «الوسيط» في تفسير سورة الأحزاب، قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن المطوعي، أخبرنا محمد (بن محمد)  $^{(17)}$  بن إسحاق الحافظ، أخبرنا محمد بن معاذ الأهوازي، حدّثنا ابن حميد، حدثنا جرير  $^{(17)}$  عن أشعب  $^{(10)}$ ، عن جعفر بن أبي  $^{(19)}$  المغيرة، عن

۸- لیست فی « ض » « ن » .

<sup>9 –</sup> ليست في « ن » .

۱۰ – في «ض» «ش» «م»: ظنّ.

١١- في «ن»: جوائز. وفي الديوان: جوائب.

١٢- ديوان ابن مقبل: ١٩١/ البيت ٢٩ من القصيدة ٣٣٠.

١٣ - الكشف والبيان: الورقة ١٩٣ من المخطوطة الفاضلية بخونسار. وانظر الكشاف ٤: ٣٧٠، وتفسير البحر المحيط ٨: ١١٣.

۱۶ - في «ن»: تختصّ.

۱۵ – فی «ن»: کتاب.

۱٦- ليس في «ن» «ش».

۱۷ - في «ض»: حزير.

۱۸- في «ن»: عن الشعبي. وفي المصدر: عن أشعث.

۱۹ - ساقطة من «م».

سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : كان النبي عَلَيْنَا الله عَلَيْنَ مَع حفصة فتشاجرا بينهما، فقال لها: هل لك أن تجعلي بيني وبينك رجلاً ؟ قالت: نعم، قال: أبوك إذاً ، فأرسل إلى عمر فلمّا أن دخل عليها قال: تكلّمي ، قالت: يـا رسـولَ الله تكلُّم (١) ولا تقل إلَّا حقًّا ، فرفع عمر يَده فوجَأً وجهَها ثمّ رفع يده فوجَأً وجهها ، فقال له النبي عَلَيْكِاللهُ : كفُّ ، فقال عمر : يا عَدُّوة الله النَّبِيُّ عَلَيْكِاللهُ (٢) يقول إلّا حقًّا ، والذي بعثه بالحق لولا مجلسه ما رفعتُ يدي حتّى تموتي (٣)، فقام النبيّ عَلَيْظِهُ فصعد إلى غرفة ، فمكث فيها شهراً لا يقرب شيئاً من نسائه ، فأنزل الله عزوجل ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الحَياةَ الدُّنْيَا وَزينَتَها﴾ . . . إلى قوله ﴿ لَطِيفًا خَبِيراً ﴾ (٤) فنزل النبيُّ عَلَيْظِهُ فعرضَ عليهنَّ كُلَّهُنَّ، فقلن: نختار الله ورسوله، وكان أحد من عرض عليهنَّ حفصة، فقالت: يا رسول الله، مكانَ العائذِ بك من النار، واللهِ لا أعود لشيءٍ مثل هذا أبداً، حسبُنا الله ورسوله، فرضى عنها .(٥)

قال عبد الله بن إسماعيل: تضمّنت هذه القصة ما يدلّ على عدم معرفة المرأة بشرف رسول الله عَلَيْظُهُ ، وصورة معنى النبوّة ، وهو قدحٌ مفرط. ومنها عيبُ أبيها

۱ - في «ض»: تعلم.

٢ عن « م » فقط . وهي ساقطة من باقي النسخ .

٣- في النسخ والمصدر: تموتين.

٤- الأحزاب ( ٣٣): ٢٨ ـ ٣٤.

٥- الوسيط في تفسير القرآن ٣: ٤٦٧ ـ ٤٦٨.

عليها مع مواقعته (١) لأمثال ذلك، وقد تضمنت هذه الأوراق بعضه، ولم يـزل الأمر كذا إلى حين وفاته عَيَّنِ أَنَّهُ عند التماس الكتاب (٢).

وأمّا رضى رسول الله عنها، فإنّه ترتّب على أن لا تعاود لشيء مثل ما جرى، وقد عاودت بأذى أمير المؤمنين عليّه ، وأذاه أذى رسول الله عَيَالِيّه في المنقول من طرق القوم (٣). وبيانُ عودِها بما جرى من سرورها بكتاب عائشة إليها تخبرها بجنوح أحوال أمير (٤) المؤمنين عند توجّهها لمحاربته، ولم يكن الأمر كما قالت؛ روي ذلك عن الحسن بن أبي الحسن البصري (٥)، مَن يُحسَنُ الظّنُ

۱- عن «م»، وفي البواقي: موافقته.

<sup>7</sup> – انظره في صحيح البخاري 7: 11 / باب مرض النبي ، وصحيح مسلم <math>9: 1704 / 20 الوصية . 9 – في المستدرك على الصحيحين 9: 177 / 4 من آذى عليًا فقد آذاني 9 ، وانظر الجامع الصغير 1: 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100 / 4 . 100

٤- ساقطة من « ض ».

٥- في شرح النهج ١٤: ١٣ روى عن أبي مخنف، قال: ولما نزل علي الله ذا قار، كتبت عائشة إلى حفصة بنت عمر: أمّا بعد، فإني أخبرك أنّ عليّاً قد نزل ذا قار، وأقام بها مرعوباً خائفاً لما بلغه من عُدّتنا وجماعتنا، فهو بمنزلة الأشقر؛ إن تقدّم عُقر، وإن تأخّر نُحِرَ، فدعت حفصة جواري لها يتغنّين ويضربن بالدفوف، فأمر تهنَّ أن يَقُلن في غنائهن «ما الخبر «عليٌّ في السَّفَر «كالفرس الأشقر » إن تقدّم عُقر « وإن تأخّر نُحِر » وجعلت بنات الطلقاء يدخلن على حفصة ويجتمعن لسماع ذلك الغناء... قال أبو مخنف: روى هذا جرير بن يزيد، عن الحكم، ورواه الحسن بن دينار، عن الحسن البصري، وذكر الواقدي مثل ذلك، وذكر المدائني أيضاً مثله. وانظر الجمل: ٢٧٦ ـ ٢٧٧، والصراط المستقيم ٣: ١٦٩،

بأمانته ومعرفته، هذا مع ثبوتِ الروايةِ بأنَّه رضيَ عنها، ودونَه موانعُ.

قال عبدالله بن إسماعيل: والحاصل من جميع ما ذكرتُه في هذا الفصل تَبيُّنُ الغَبنِ لمولانا أمير المؤمنين عليه الله ومساعدة كثير لمن ذكرت عليه المع نقصهم وكماله المعافلة وعوجهم الظاهر واعتداله القول هذا مستغفراً لله تعالى من إجراء (١) حديث المفاضلة في هذا الباب المناضلة (٢) عمّن قَصَّرَ (٣) عن مدحه طويل (٥) الخطاب:

بأخسن هايئنى عليه يُعابُ

تجاوز حدّ الهدح حتى كأنّه

والدر النظيم: ٣٤٣.

۱ - في « ض »: اجزاء.

۲ - في «ش»: والمناصلة.

۳- في « ن »: قصروا.

**٤** - في «ن »: مد .

<sup>0-</sup> في « م »: فصل.

٦- البيت بلا غزو في عمدة الطالب: ١٩.

and the second of the second o

the second of the second of the second

and the second of the second o

• 

• 

and the second s

.

•

## فصل يتعلق بطلحة خاصة

قال الواحدي في كتاب (١) «الوسيط» - عند قوله تعالى ﴿ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تَوُفُوا رَسُولَ اللهِ ﴾ (٢) - ما صورته: ليس لكُم أذاه في شيء من الأشياء ﴿ وَلَا أَنْ تَعْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبِداً ﴾ (٣) قال عطاء، عن ابن عبّاس، قال: كان رجل من أصحاب النبي عَلَيْ الله قال: لو تُوفّي رسول الله عَلَيْ الله لا تَعَلَيْ لله وَجت عائشة، فأنزل الله ما أنزل (٤)، قال مقاتل بن سليمان: هو طلحة بن عبيد الله، قال الزجّاج: أعلَم الله أنّ ذلك محرّم بقوله ﴿ إِنَّ ذَلِكُم كَانَ عِندُ اللهِ عَظيماً ﴾ (٥)، ثمّ أخبرهم أنّه تعالى يعلم سرّهم وعلانيتهم بقوله ﴿ إِنْ تُبْدُوا شَيْعًا ﴾ (١) من أمرهن يعني طلحة، وذلك أنّه لمّا نزلت (٧) آية الحجاب قال طلحة: يمنعنا محمّد من الدخول على بنات عمّنا؟! يعنى عائشة، وهما من تيم بن مرة (٨)

۱ - لیست فی «ض » «ش » «م».

٢ - الأحزاب (٣٣): ٥٣.

٣- الأحزاب ( ٣٣): ٥٣.

٤- في « ض »: وأنزل ما أنزل.

٥- الأحزاب ( ٣٣): ٥٣.

٦- الأحزاب (٣٣): ٥٣.

٧- **في** «ن» «م»: أنزلت.

٨- الوسيط في تفسير القرآن ٣: ٤٨، وانظر التفسير الكبير ٢٥: ٢٢٥، والدرّ المنثور ٥: ٢١٤.

النور ( ٢٤ ): ٦٣.

قال عبدالله بن إسماعيل: اعجَب أيّها الإنسان ممّا حوته هذه القصّة، تارة يكونُ طلحة يَظهر منه تمنّي موت رسول الله عَيَالِللهُ، وتارة يَظهر منه هواه لامرأته، بقوله عند آية الحجاب «يمنعنا محمّد من بنات عمّنا؟!»

والمحذور به متعدّد، تارةً بقوله «محمد» وقد قال الله تعالى ﴿وَلاَ تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً ﴾ (١) ، ومنها إظهار تعلّق خاطره بها ، وهو تهجّم على رسول الله عَيَيَالله فظيع ، وبرهان على نقصه في نفسه شنيع ، وتارة بأنّه كره ما أنزل الله ، وقد قال الله تعالى في قوم ﴿ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴾ (١) ، وتارة بأنّه وجد حرجاً وضِيقاً ممّا قضاه رسول الله عَيَيَالله فَأَحْبَط أَعْمَالَهُمْ ﴾ (١) ، وتارة بأنّه وجد حرجاً وضِيقاً ممّا قضاه رسول الله عَيَيَالله وهو محذور شديد ، بيانه ﴿فَلا وَرَبّك لا يُؤمِنُونَ حَتّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ فَمُ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ﴾ (٣) ، وإن كان بَنَى على أنّ رسول الله عَيَيَالله تلا آية الحجابِ من تلقاء (٤) نفسه حاكياً عن الله تعالى عاله ما أنّ رسول الله عَيَيَالله تعالى أنّ رسول الله عَيَيَالله أشدٌ ، وما يبعد هذا من مفهوم القصة .

قال عبدالله بن إسماعيل: إذا قرنت هذه النقائص بكمال مولانا أمير المؤمنين

١ - النور ( ٢٤ ): ٦٣.

۲- محمّد ( ۲۷ ): ۹ .

٣- النساء (٤): 70.

٤- في «ن»: عند.

<sup>0 -</sup> في «ش »: مما .

عليه ، وكونِ مثلِ هذا كان متبوعاً يحاربُ أميرَ المؤمنين عليه ناهداً بالكتائب إليه ، عجبتَ من التباس الأحوال ، وظَهَر (١) لك الغَبنُ الفظيعُ لمن شهدت الألباب الصريحة والآثار الصحيحة بلزومِهِ سننَ الصّواب ، وسلوك سبيل (٢) أتم الآداب ، غيرَ متردّد في رسمٍ أو شاكٍّ في حكمٍ ، أو معتذر (٣) بِصَادٍّ عن امتثال (١) ما أوعز فيه إليه ، أو رَغَبَ (٥) فيه وإن لم يجب عليه . قال مولانا جعفر بن محمد الصادق عليه في صفته في حديث طويل : وما عرض له أمرانِ لله تعالى فيهما رضى إلّا أَخَذَ بأشدٌهما على نفسه (١).

وهذا الذي ذكرتُهُ يصلح ذكره فيما سلف، عند ذكر (٧) ما رواه السدي في مثل هذا، جامعاً بين حديث عثمان وطلحة.

قصّة: وقع بينَ طلحةَ وبين سعيد بن عمرو بن نفيل كلامٌ، فقال طلحة لسعيد: إنّ عمّك كان أعلمَ بِكَ إذ أدخلني في الشُّوري ولم يُدخِلك، قال: صدقت،

۱- في «ن» «ش» «م»: فظهر.

۲- في « ض »: سبل.

۳- في «ن» «م»: متعذّر.

٤ - في « م »: أمثال.

<sup>0-</sup> في «ن»: رغبة.

٦- تفسير القمي ٢: ٢٣٩ ـ ٢٤١، وبحار الانوار ١٢: ٣٤١/ ٣ ـ ٥.

٧- في «ض »: ذكره.

خافك على (١) المسلمين ولم يَخَفْنِي.

ولتقديم (٢) حديثِ عائشة وحفصة على هذا الفصل المتعلِّق بهِ وجهٌ، [و هو] شدّة بغضة عائشة لأمير المؤمنين وأهل بيته عليهم السلام، وذكرتُ صاحبتَها لذِكرها ولبغضتها (٣)، ولأنه جرى ذكر هذا المعنى الذي (٤) ذكرته آنفاً له ولغيره في الفصل المتعلّق بعثمان بما فيه مقنع، وبعائشة قام جيشُ طلحة والزبير بالبصرة.

۱ - في « ض »: عن.

٢- في «ض»: وله حديث قديم عائشة وحفصة. وهو غلط.

۳- في «م»: وبغضتها.

٤ - في « ن <sub>» «</sub> ش <sub>»</sub> : للذي .

the state of the s

### فصل

قال الواحدي في كتابه (۱) «الوسيط» عند قوله تعالى في سورة إبراهيم صلوات الله عليه ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللهِ كُفْراً ﴾ (۲) ما صورته: أخبرنا أحمد (بن محمّد بن عبدالله الحافظ، (أخبرنا محمّد بن عبدالله الحافظ) (٤)، أخبرنا عبد الرحمن بن محمد البزاز (٥)، حدثنا سهل بن عثمان العسكري، حدّثنا أبو مالك الجنبي (٦)، عن الحجّاج، عن أبي إسحاق (٧) عن عمرو ذي مُرّ (٨)، عن علي الله : أنّه خطب الناس فسأله رجل عن الّذِين بدّلوا نعمة الله كفرا؟ فقال: هما الأفجران من قريش بنو المغيرة وبنو أميّة، فأمّا بنو المغيرة فأهلكهم الله يومَ بدر، وأمّا بنو أميّة فمُتّعوا إلى حين (٩).

وقال الثعلبي: وقال عمر بن الخطّاب: هـما(١٠) الأفجران من قريش بنو

۱ – فی « ن » : کتاب .

۲- إبراهيم (١٤): ٢٨.

۳- ليست في « ض ».

٤- ليس في « ن » « ش ». وفي المصدر بدل ما بين القوسين : أخبرنا عبدالله بن محمد الحافظ.

٥- في المصدر: الرازي.

<sup>7-</sup> في « ن » : الجبلي ، في « ش » : الجبني .

٧- في «ن »: عن الحجاج عن إسحاق.

٨- في المصدر: عن عمرو بن مرّة.

٩- الوسيط في تفسير القرآن ٣: ٣١. وانظر الجامع لأحكام القرآن ٩: ٣٦٤.

۱۰ - ساقطة من «ن».

#### المــــغيرة

وبنو أميّة ، فأما بنو المغيرة فكُفِيتموهم يوم بدر ، وأما بنو أميّة فمُتّعوا إلى حين. وروى بإسناده إلى أبي الطّفيل (١) ، عن أمير المؤمنين الرابي إنّهم الّذين تُحِرُوا يومَ بدر (٢).

قال عبد الله بن إسماعيل مَتِنَّ : منهم عتبة وشيبة ابنا ربيعة ، فعتبة جدُّ معاوية (من أمّه) (٣) ، وشيبة أخو جدّه .

ومن سورة بني إسرائيل عند قوله تعالى ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ المَلْعُونَةَ فِي القُرآنِ ﴾ (٤) ، قال الثعلبي ما صورته: وروى عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد، عن أبيه ، عن جدّه ، قال: رأى رسولُ الله عَيْنَالَةُ بني أُميّة ينزون على منبره نزو القردة ، فساءَه ذلك فما استجمع ضاحكاً حتى مات ، فأنزل الله عزوجل ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا التَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ المَلْعُونَةَ فِي القُرآنِ ﴾ يعني شجرة الزقوم . (٥)

۱ – في «ن»: الفضيل.

٢- الكشف والبيان، وانظر قول عمر وقول أمير المؤمنين عليه في تفسير ابن كثير ٤: ٨٧٥، وتنفسير البيضاوي ٢: ٣٦١، والدر المنثور ٤: ٨٤ قول عمر، و٤: ٨٥ قول علي عليه بلفظ «نحروا يوم بدر».

۳- ليست في «ن» «ش» «م».

٤- الإسراء (١٧): ٦٥.

٥- الكشف والبيان ١: الورقة ٣٠٢ من المخطوطة المرعشية. وانظر الجامع لأحكام القرآن ١٠: ٢٨٢ ـ ٢٨٣.

قال عبدالله بن إسماعيل: الذي يظهر أنّ تفسير الشجرة بشجرة (١) الزقّوم توليدٌ مدبّر، وإنّما قلتُ ذلك لِما نقلته من «تاريخ خلفاء بني العباس وذكر غرر من أخبارهم ومحاسنهم » على ما وقع في تاريخ بغداد عن الشيخ الحافظ أبي بكر أحمد بن عليّ بن ثابت الخطيب، تخريج الشيخ أبي عبدالله محمد بن أبي نصر الحميدي ، (أخبرنا بابي (٢) بن جعفر، قال:) (٣) أخبرنا أحمد بن محمد بن عمران، أخبرنا محمّد بن يحيى ، قال: حدّثنا محمد بن زكريّا الغلاني (٤)، حدّثنا عبدالله بن الضحاك الهدادي ، قال: حدّثنا محمّد بن هشام الكلبي: أنّه كان المعتصم في أوّل أيّام المأمون حين قدم المأمون (٥) بغداد فذَكَرَ (٦) قوماً بسوء سيرةٍ ، فقلت: أيّها الأمير إنّ الله تعالى أمهلهم فطغوا ، وحلم عنهم فبغوا ، وعمد بن علي (عن علي الرشيد ، عن جدّي المهديّ ، عن أبيه المنصور ، عن أبيه محمد بن علي (عن علي (عن علي ) (٧) بن عبدالله بن عباس ، عن أبيه : أنّ النبّي ﷺ نظر محمد بن علي (عن علي ) (٧) بن عبدالله بن عباس ، عن أبيه : أنّ النبّي ﷺ نظر

۱ - في «ن» «ش»: شجرة.

۲- فی «ن»: بانی.

٣- ساقطة من « ش ».

٤ - كذا هي في المصدر و « ش » « ن » ، وهي في « ض » : العلابي ، وهي في « م » غير منقوطة . وكتب في هامش المصدر : لعله الغلابي .

٥- ليست في «ن».

٦- في «ن»: قد ذكر.

٧- عن « م » فقط.

إلى قوم من بني فلان يتبخترون (١) في مشيهم ، فعُرِف الغضبُ في وجهه ، ثمّ قرأ ﴿ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي القُرآنِ ﴾ ، فقيل له (٢): أيَّ الشَّجرةِ هي يا رسول الله حتَّى نجتنبها (٣) ؟ فقال: ليست بشجرةِ نباتٍ إنّما هم بنو فلان ، إذا ملكوا جاروا ، وإذا انتُمنوا خانوا ، ثمّ ضرب بيده على ظهر العباس ، قال: فيخرج الله من ظهرك يا عمّ رجلاً يكون هلاكهم على يديه (٤)(٥).

ومن سورة محمّد قال (٦) الثعلبي ـ عند قوله تعالى ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تَوَلَّيْ وَمَنْ الولاية ، وقال تُقْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴾ (٧) قال بعضهم: هو من الولاية ، وقال المسيّب بن شريك والفراء: «فَهَل عَسَيتم إن وليتم (٨) أمر الناس أن تفسدوا في الأرض بالظلم » ، نزلت في بني أميّة ـ وذكر قوماً آخرين تركتُ ذكرَهُم (٩) ـ

۱ - في «ض»: يتخنزون.

۲ - ليست في « ن » « ش » .

۳- في «ض»: نجتثّها.

٤ - في «ن» «ش»: يده.

٥- تاريخ بغداد ٣: ٣٤٣ ـ ٣٤٤.

٦- في «ن»: ما قاله.

٧- محمد (٧٤): ٢٢.

۸- في «ن» «ش»: توليتم.

<sup>9-</sup> هم بنو هاشم، وعبارة الثعلبي هي «نزلت في بني أمية وفي بني هاشم». والمراد بنو العبّاس، فترك المؤلف ذكرهم تقيّةً.

واستدل على صحّة هذا التأويل بحديث رفعه إلى عبدالله بن معقل (١) [قال: ] معتل الله عن معقل (١) والمنع النبي عَيَاتُونُهُ يقول: فهل عَسَيْتُم إن وليتم (٣)

١- في نسخة الكشف والبيان « بن مُغَفَّل ».

٢- عن المصدر.

٣- الكشف والبيان: الورقة ١٦١ من نسخة مكتبة الفاضلي العامة في خونسار. وانظر الجامع لأحكام القرآن ١٠٢: ٢٤٥، والدر المنثور ٦: ٦٤، ومعجم القراءات القرآنية ٦: ١٩٢، ومجمع البيان ٥: ١٠٣٠.

# is have been as a second of the second of th -181 . A sold on the told of the second

the transfer of the transfer to the contract of the contract o Service of the servic

Party by the state of

•

•

# فصل

حكى من أثق به عن الزمخشري في «الفائق» في حديث أبي هريرة: إذا بلغ بنو أبي العاص (١) ثلاثينَ رجلاً اتّخذوا مالَ الله دولاً، وعباده خولاً، ودينه دخلاً (٢)

قال عبدالله بن إسماعيل: وبعد ما صورته: ولَدَ الحكمُ بن أبي العاص أحداً وعشرين ابناً ووُلِدَ لمروان بن الحكم تسعةُ بنينَ.

\_\_\_\_\_

۱ - في «ش »: العباس.

٢ - انظر الفائق ١: ٤٢.

•

the source of figure and the state of the st

the state while waste to be the

•

•

وقال (۱) الثعلبي ـ عند قوله تعالى في سورة الأحقاف ﴿ والَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفًّ لَكُمَا أَتَعِدانِنِي أَن أُخْدَجَ وَقَدْ خَلَتِ القُرُونُ مِن قَبْلِي ﴾ (۲) ـ ما صورته: قال ابن عبّاس وأبو العالية والسدّي ومجاهد: نزلت هذه الآية في عبد (۳) الله – وقيل عبد الرحمن ـ بن أبي بكر الصّديق، قال له أبواه أَسْلِم، وألحّا عليه في دعائه إلى الإيمان (٤)، فقال: أحْيُوا لي عبد الله بن جدعان (٥) وعامر بن كعب ومشايخ قريش حتى أسألَهُم عمّا تقولون (٢)

قال محمد بن زياد: كتب معاوية إلى مروان حتى يبايع الناس ليزيد، فقال عبد الرحمن بن أبي بكر: لقد جئتم بها هرقلية أتُبايعون (٧) لأبنائكم؟! فقال مروان: هذا الذي يقول الله تعالى فيه ﴿وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفِّ لَكُمَا﴾ ... الآية، فسمعت عائشة بذلك فغضبت، وقالت: والله ما هو به، ولو شئت لسمَّيتُهُ، ولكن

۱ - « وقال » ليست في « ش ».

٢- الأحقاف (٤٦): ١٧.

٣- في النسخ: عبيد. والمثبت عن الكشف والبيان، وعن الجامع لأحكام القرآن.

٤ - في « ن « ش »: للإيمان.

٥- في «ض»: جذعان.

٦- في النسخ: « يقولون »، والمثبت عن الكشف والبيان، وعن الجامع لأحكام القرآن.

٧- في «ن» «ش»: تبايعون. بدون همزة الاستفهام.

الله لعن أباك وأنت في صلبه ، فأنت فضض من لعنة الله (١).

قال الجوهريّ: وكلُّ شيءٍ تفرَّقَ فهو فَضَضٌ ، وفي الحديث: أنتَ فضَضٌ مِن لعنة الله(٢) ، يعني ما انفَضَّ من نطفةِ الرّجل وتردَّد في صُلبه(٣)

۱- الكشف والبيان: الورقة ١٤٨. من المخطوطة الفاضلية في خونسار. وانظر الجامع لأحكام القرآن ١٦: ١٩٧ ـ ١٩٨، وتفسير ابن كثير ٤: ٢٥٦ ـ ٢٥٧، والدرّ المنثور ٦: ٤١ ـ ٤٢، والكشاف ٤: ٣٠٣ـ

٢ - لفظ الجلالة ساقط من «ن».

٣- الصحاح ٣: ١٠٩٨.

; the second

ا المعنوات ا

•

قال الثعلبي ـ عند قوله تعالى في سورة آل عمران ﴿ أَلَنْ يَكُفِيكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ وَالْ بَعْضِهِم كَانَ هذا وَبُكُمْ بِثَلَاثَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ ﴾ (١) قال ـ بعد كلام : وقال بعضهم كان هذا يوم أُحد حين انصرف أبوسفيان وأصحابه ، وذلك أنّ رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ كان يخاف أن يدخل المشركون المدينة ، فبعث عليّ بن أبي طالب عليه فقال : أخرج في آثار (٢) القوم فانظر ماذا (٣) يصنعون وما يريدون ، فإن كانوا قد أجنبوا الخيل وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكّة ، وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل فهم (٤) يريدون المدينة ، فوالذي نفسي بيده لَئِن أرادوها لأسيرن إليهم فيها (٥) ثمّ لأناجزنهم ، قال على عليه في أخرجتُ في أدبارهم أنظر ما (١) يصنعون ، فإذا هم قد أجنبوا الخيل وامتطوا الإبل وتوجهوا إلى مكة (٧).

ومن تفسير الثعلبي ـ عند قوله تعالى ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ

\_\_\_\_\_

۱ - اَل عمران (٣): ١٢٤.

۲- في «ن» «ش»: أثر.

٣- في «ن»: ما يصنعون.

٤ - ساقطة من «ن» «ش».

٥- ليست في «ن». وفي «ش»: فيهم.

٦- في «ش» «م»: ماذا.

٧- الكشف والبيان، وانظر سيرة ابن هشام ٣: ١٠٠، وعيون الأثر ٢: ٢٨ ـ ٢٩، والسيرة النبوية لابن
 كثير ٣: ٧٦، وتاريخ الطبري ١: ٢٤، والبداية والنهاية ٤: ٤٣، وسيرة ابن إسحاق: ٣٣٤.

جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ ﴿ (١) \_: روي عن محمد بن إسحاق ، عن عبد الله بن خارجة عن زيد بن ثابت ، عن أبي السائب: أنّ رجلاً من أصحاب النبي عَلَيْ الله من بني عبد الأشهل كان شهد أُحد وذكرَ القصّة الشهيرة ، ومن معناها أنّ أباسفيان لمّا انفصل كان شهد أُحد عزم على أن يرجع فيستأصل النبيّ عَلَيْ الله وأصحابه (فمنعه معبدُ الخراعيُ مخوِّفاً له من النبيّ عَلَيْ اللهُ وأصحابه )(٢) وأنّهم في طلبهم.

وقال: عن مجاهد وعكرمة: أنّ الآية نزلت في معنى بدر الموعد، ومن معناها أنّ أباسفيان قال بعد انفصال أُحدٍ للمسلمين (٣): «بيننا وبينكم موسم بدر الصغرى»، وأنّ النبي عَلَيْظِيُّهُ توجّه للميعاد، وأخلَفَ أبوسفيان.

والناسُ المشار إليهم في الآية (على الرواية) (٤) الأولى قومٌ من عبد القيس، وعلى الرواية الثانية نعيم بن مسعود، وهذا أيضاً من كتاب «الكشف» (٥)

ومن سورة الأنفال عند قوله تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللهِ ﴿ إِنَّ النَّابِ مِن اللهِ اللهِ ﴿ إِن اللهِ اللهِ ﴿ إِن اللهِ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ ال

۱ - آل عمران (۳): ۱۷۳.

۲- ساقطة من «ن».

٣- في « ض »: المسلمين.

٤ - ساقطة من «ن» «ش».

٥- انظر الكشف والبيان ١: ١٢٩. وانظر الدرّ المنثور ٢: ١٠٢، وتاريخ الطبري ٢: ٢١٣، وطبقات ابن سعد ٤: ٢٧٨ ـ ٢٧٩، وتفسير ابن كثير ١: ٦٧٧ ـ ٦٧٨.

٦- الأنفال ( ٨): ٣٦.

إستأجر يومَ أُحد ألفين من الأحابيش يقاتل بهم النبي عَلَيْ الله سوى من استجاش من العرب، وفيهم يقول كعب بن مالك:

فَجِنَنَا لِلَى هَوْجِ هِنَ البَحْرِ وَسَطِهُ أَحَابِيشُ (١) فَيهِم حاسرٌ وهُ قَنْعُ ثــلاثُهُ آلافِ ونحن نصيّة (٢) ثــنانُ هِـئينَ لِن كَثُرنَا فَأَرْبَـعُ

وقال الحكم بن عيينة: نزلت في أبي سفيان، أنفق على المشركين يوم أُحد أربعين أوقيّة، وكانت الأوقيّة (٣) اثنين وأربعين مثقالا.

وقال ابن إسحاق عن رجاله: لما أصيبت قريش من أصحاب القليب يوم بدر، فرجع فَلَّهم (٤) إلى مكة، ورجع أبو سفيان بِعِيرِهِ، مشى عبدالله بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أميّة في رجال من قريش أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم ببدر، فكلموا (٥) أباسفيان بن حرب ومن كانت له في تلك العير (٦) من قريش تجارة، فقالوا: يا معشر قريش، إنَّ محمداً قد و تركم وقتل خياركم، فأعينونا بهذا المال لعلّنا أن ندرك منه ثأراً بِمن (٧) أصيب منّا، ففعلوا،

۱ - في «ن»: أحابش.

۲- في « ض »: وضبّة.

٣- في «ن »: وكانت الأوقية على المشركين يوم أحد اثنين ...

٤- في «ن»: فيلهم.

٥- في «ض»: وكلَّموا.

٦- في « م »: في تلك الوقعة بعير.

٧- عن « م » ، وفي البواقي: لِمن.

فأنزل الله هذه الآية(١).

ومن سورة النصر (٢) قال الشعلبي بعد كلام أشار إليه بقول النبي عَلَيْوَاللهُ لأبي سفيان: ويحك أما آن لك أن تعلم أنّي رسول الله؟! فقال (٣): بأبي أنت وأمّي ما أوصلك وأحلمك واكرمك، أمّا هذه فإنّ في النفس منها (٤) شيئاً، قال العباس: فقلت له: ويحك إشهد بشهادة الحقّ قبل ـ والله ـ أن تُضْرب (٥) عنقُك، فشهد.

ولمّا(٦) وافى رسول الله عَلَيْ في المهاجرين والأنصار متوجّهاً ليدخل مكة في هذه الغزاة ـ وهي غزاة الفتح ـ قال أبو سفيان للعبّاس: من هؤلاء يا أباالفضل ؟ فعرّفه أنّه رسول الله عَلَيْ أَنْ في المهاجرين والأنصار، فقال: لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيماً، فقلت: ويحك إنّها(٧) النبّوة، فقال: نعم إذاً (٨).

١- الكشف والبيان، وانظر أسباب النزول: ١٥٩، وتفسير الجلالين: ٤١٩ ـ ٤٢٠، والدرّ المنثور ٣:

١٨٤، وتفسيرالطبري ٩: ٣٢٣، وتفسير ابن كثير ٢: ٥٠١، ومجمع البيان ٢: ٥٤١.

٢ - في «ن»: البقرة.

۳- في « ن » : قال .

٤- في «ن»: منه.

٥- في «ض»: أضرب.

٦- في «ن»: فلمّا.

٧- في النسخ: إنه. والمثبت عن الكشف والبيان.

٨- انظر الكشف والبيان: الورقة ٥٢٨ من المخطوطة الفاضلية في خونسار. وانظر طبقات ابن سعد ٢:
 ١٣٥، وأسد الغابة ٥: ٢١٦، وسيرة ابن هشام ٤: ٤٦ ـ ٤٧. وعيون الأثر ٢: ٢١٨ ـ ٢١٩، وتاريخ الطبرى

ونقلت من أوائل ديوان شعر يزيد رواية الزبير بن بكار، وصورة ذلك: (قال عبدالله بن الزبير:) (۱) كنت واقفاً (۲) يوم اليرموك أنا وأبوسفيان، فجعل المسلمون كلما (۳) حملوا على الروم فأزالوهم عن موقفهم، قال أبوسفيان متمثّلاً بقول عديّ بن زيد الرقاع (قلت: قوله «الرقاع» وَهَمّ، بل العباديّ) (٤) \_: وبنو الأضفر التحرام هُلُو في الرّوم لم يَبْقَ مِنْهُم هَذْ حُورُ

فلمّا فرغ المسلمون من الوقعة (٥) أتيت أبي فأخبرته بذلك، فأخذ بيدي وجعل يطوف على حَلَقِ المسلمين فأحدّ ثهم بالواقعة فيعجبون من أبي سفيان جدّاً ومن كفره (٦).

ونقلتُ من كتاب الجوهري أبي بكر أحمد بن عبد العزيز، ما صورته: حدّ ثني المغيرة بن محمد المهلّبي، أنّه ذا كَرَ (V) إسماعيل بن إسحاق القاضي [ب] هذا الحديث ـ قلتُ: كأنّه إشارة إلى حديث سابق (A) ـ وأنّ ابن الزبير كان

٣: ١١٦ ـ ١١٨ ، والنزاع والتخاصم: ٥٣.

۱ - ساقطة من «ن».

٢- في «ن»: أنا واقف ، في «ش»: كنت أنا واقف.

٣- في « ض »: المسلمون أن كلما.

٤- ليست في « ن » .

<sup>0-</sup> في «ن»: الواقعة.

٦- انظر النزاع والتخاصم: ٥٤، والأغاني ٦: ٣٥٤\_ ٣٥٥، وأسد الغابة ٥: ٢١٦.

٧- في جميع النسخ: ذكر. والمثبت عن المصدر حيث قال: ذاكرتُ إسماعيل... إلخ.

٨- الحديث الذي قبله نقله ابن أبي الحديد في شرح النهج ٢: ٤٤ قال: وروى أحمد بن عبد العزيز

حاضراً، فقال أبوسفيان: بأبي أنتَ أَنفق ولا تكن كأبي حجر، وتداولوها يا بني أميّة تداوُلَ الكُرَةِ فوالله ما مِن جنّةٍ ولا نار، فقال عثمان بن عفّان (١): اعزب، فقال: يا بنيّ هاهنا أحد؟ قال ابن الزبير: نعم والله لا كتمتها (٢) عليك، قال: فقال إسماعيل: هذا باطل، قال: فقلت: وكيف؟ فقال: والله ما أُنكِر هذا عليه، ولكن أُنكرُ أن (٣) يكون عثمان سمعه وما ضرب عنقه (٤).

قال عبد الله بن إسماعيل: لعلّ القاضي ما وقف على ما قاله السّديّ، مع أنّ أباسفيان حيثُ (٥) وقعت النكرة عليه بقوله «اعزب» فَهِمَ أنّ ذلك ليس مِن رأي مَن أنكر عليه ولا مِن إنكار صاحب المجلس، بل لأنّه كان في المجلس مَن كانت المراقبة له.

ومن كتاب الجوهري، قال: حدّثنا الشاذكوني، قال: حدّثنا عبدالله بن إدريس، حدّثنا شعبة بن (صوابة، عن) (٦) عمرو بن مرّة، عن عبدالله بن سلمة،

<sup>[</sup>الجوهري] أنّ أبا سفيان قال لمّا بويع عثمان:كان هذا الأمر في تيم، وأنّى لتيمٍ هذا الأمر!! ثمّ صار إلى عدي فأبعد وأبعد، ثمّ رجعت إلى منازلها، واستقرّ الأمر قراره، فتلقفوها تلقُّفَ الكرة.

<sup>.</sup> ا - في « ن » « ش »: فقال معاوية . في « م »: فقال له معاوية .

٢- في « ض » : الكتمنها .

٣- ساقطة من «ن».

٤- انظر الخبر في السقيفة وفدك: ٣٨، وعنه في شرح النهج ٢: ٤٥. وانـظر قـريباً مـنه فـي النـزاع والتخاصم: ٥٦.

<sup>0-</sup> في «ن» «ش»: من حيث.

٦- ليست في «ن» «ش» «م».

عن البراء بن عازب ، قال : كنت عند عثمان فدخل عليه أبوسفيان بن حرب وقد كُفّ بصره ، فقال : يا بُنَيَّ أَنْفِقْ ولا تكن كأبي حَجَر ـ يعني عمر ـ و تداولوها يا بني أميّة كما يتداول الولدان (١) الكرة ، فوالله ما من جنّة ولا نار ، فزبره عثمان وصاح به (٢).

قال أبو حاتم: وممّا<sup>(٣)</sup> كتبت ممّا لا أحفظ إسناده، قال: وكان عبدالله بن الزبير حاضراً فزبره عثمان، فقال: هاهنا أحد؟ فقال عبدالله: نعم والله لا كتمتها<sup>(٤)</sup> عليك يا عدو الله<sup>(٥)</sup>.

ومنه: حدّثني أبو حاتم، قال: حدّثنا أبو النعمان عارم (٦) وسلمان بن حرب، قال: قالوا جميعاً: حدّثنا حماد بن زيد، عن المعلّى (بن المعلّى) (٧) بن زياد، قال: سمعتُ الحسنَ وذكر أباسفيان، فقال: إنّي والله لأَحْسَبُ أباسفيان مات على الكفر الذي قاتل عليه يوم بدر.

۱ - في «ض»: الوالدان.

٢- لم ينقل إبن أبي الحديد هذه الرواية عن الجوهري. وانظر مضمونها في شرح الأخبار ٢: ١٤٧.
 وانظر قول أبي سفيان هذا عند عثمان في السقيفة وفدك: ٨٦، والفائق ٢: ٨٨، وشرح النهج ٩: ٥٣،
 وتاريخ الطبري ١١: ٣٥٧، وعنه في شرح النهج ١٥: ١٧٥، ومروج الذهب ٢: ٣٥١\_٣٥٠.

۳- في «ن» «ش»: وما.

٤- في «ض» «م»: لاكتمنها.

٥- مرّ تخريج نظيرتها.

٦- في « م »: عازم.

٧- ليست في «ن» «ش» «م».

قال عبدالله بن إسماعيل: كان قد وقع عندي أنّ هذا وَهَمّ في الرواية، استبعاداً لحضور أبي سفيان بدراً، ثمّ رأيته مرويّاً في بعض التواريخ محمد ابن (ش (۱)) من كتاب «ربيع الأبرار» أنّه دخل أبوسفيان على (۲) النبي عَلَيْواللهُ وهو يقاد، فأحسّ بتكاثر الناس عليه، فقال في نفسه: واللاتِ والعزّى يا ابن أبي كبشة لأملأنها عليك خيلاً ورَجلاً، وإنّي لأرجو أن أرقى هذه الأعواد، فقال النبي عَلَيْواللهُ: أو يكفينا اللهُ شرّك يا أباسفيان (۳).

وقال الثعلبي في سياق قصّة تتعلّق بغزوة حنين: وتألّف (٤) النبيّ أناساً فيهم أبوسفيان (٥).

١ - كذا في جميع النسخ.

۲ - ساقطة من «ن».

٣- لم نعثر عليه في ربيع الأبرار، وانظره في مجمع النورين: ١١٢، والإصابة ٢: ١٧٩، قال: وروى ابن
 سعد من طريق أبي السفر ثمّ ساق القضية، ثمّ قال: ومن طريق أبي إسحاق السّبيعي نحوه.

٤ - في «ن» «ش»: و تأنف.

٥- الكشف والبيان ... وانظر مغازي الواقدي ٣: ٩٤٥ ـ ٩٤٥، وسيرة ابن هشام ٤: ١٣٥، وسيرة ابن سيّد الناس ٢: ٢٤٢. وقال المقريزي في النزاع والتخاصم: ٥٦ وأبو سفيان هذا هو أبو معاوية، ولم يزل بعد إسلامه يعد هو وابنه معاوية من المؤلفة.

the first of the second The second second

### فصل

من (١) كتاب «الكشف» تصنيف أبي إسحقاق الثعلبي، عند قوله تعالى في سورة آل عمران ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ (٢) أنّها نزلت عند تمثيل الكفّار بالمسلمين في وقعة (٣) أحد، وأنّ رسول الله عَلَيْ الله والمسلمين لمّا رأوا ما صُنِعَ بأصحابهم، قال: لئن أدالنا (٤) الله عليهم لنفعلنّ بهم (٥) مثل ما فعلوا، ولنمثّلن بهم مُثلةً ما مثّلها أحدٌ من العربِ بأحدٍ قَطٌ.

وحكى قبل ذلك صورة (٢) تمثيل هند ونساء المشركين بالقتلى ، فقال ما صورته: فوقفت هند والنسوة معها يمثّلن بالقتلى أصحاب رسول الله عَلَيْوَاللهُ يَجَدِّعْنَ الأذان والأنوف حتى اتخذت هند من ذلك قلائد وأعطتها وحشيّاً ، وبقرت (٧) عن كبد حمزة علي فلاكتها فلم تستطع فلفظتها ، ثمّ علت صخرة مشرفة وصرخت (٨):

۱ - في «ض»: فمن.

٢- آل عمران (٣): ١٢٨.

٣- في «ن»: واقعة.

٤- في « ن » : أدلنا .

<sup>0 -</sup> عن « م » فقط.

٣- في «م»: ما صورة.

٧- في «ن»: ونفرت.

٨- الواو العاطفة ساقطة من «ن».

والعَرَبُ بَعَدَ الحربِ ذَاتُ سَعَرِ
أُبِي وعمِّي وأَخي وبكري (١)
شَفيت وَحَشِيُّ عَلِيلَ صَدَرِي (٢)

نىحن جىزىناكىم بىيوم بىدر مَا كَانْ مِنْ عُتْبَةً لِي مِـنَ صبر شَفْيتُ نفسي وقَـضْيَتُ نـدْري

ومن الكتاب عند قوله تعالى في سورة آل عمران ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ﴾ (٣) قال أهل التفسير وأصحاب المغازي: خرج رسول الله عَنَيْ عَبْلِهِ الرُّسُلُ ﴾ (٣) قال أهل التفسير وأصحاب المغازي: خرج رسول الله عَنَيْ عَبْلِهِ اللهِ عَنَى نزل الشِّعْبَ من أُحُدٍ في سبعمائة رجل وأمَّرَ عبد الله بن جُبير - أحد بني عمرو بن عوف، وهو أخو خوّات بن جبير - على الرُّماة وهم خمسون رجلاً، فقال: أقيموا بأصل الجبل وانضحوا عنّا بالنبل لا يأتونا من خلفنا، وإن كانت لنا أو علينا فلا (٤) تبرحوا مكانكم، (فإنّا لن نزال غالبين ما ثَبَتُم مكانكم) (٥) فجاءت قريش وعلى ميمنتهم خالد بن الوليد، وعلى ميسرتهم عكرمة بن أبي جهل، ومعهم النساء يضربن بالدفوف ويَقُلن الأشعار، فكانت (٢) هند تقول:

### نحنُ بناتُ طارقٌ نَحْشِي على النَّمارقُ

١ - في « ض » : ونُكري . وشرحها الناسخ في الهامش فقال : الأمر الشديد . ق . أي عن القاموس .

٢- الكشف والبيان، وانظر الجامع لأحكام القرآن ٤: ١٨٨، وأسد الغابة ٥: ٥٥٩، وسيرة ابن هشام ٣:

٩٦ ـ ٩٧ ، وعيون الأثر ٢: ٢٧ ـ ٢٨ ، وسيرة ابن إسحاق : ٣٣٣ ، وتاريخ الطبري ٣: ٢٢ ـ ٣٣ .

٣- أل عمران (٣): ١٤٤.

٤ - في «ن»: لا.

<sup>0-</sup> ليست في « ش » .

٦- في « م »: وكانت.

# (إِن تُقْبِلُوا نُعانِقَ لَوْ تُدْبِرُوا نُفارِقَ) (١)

### فرلق غير ولمق

ثمّ قال بعد كلام: ثمّ حمل النبي عَنَيْلِيْ وأصحابه على المشركين فهزموهم، وقَتَلَ عليُّ بن أبي طالب المنتِ طلحة بن أبي طلحة وهو يحمل لواء المشركين، وأنزل الله نصره على المؤمنين، قال الزبير بن العوام: فرأيتُ هند وصواحِبَها هارباتٍ مُصعِداتٍ في الجبل، بادياتٍ خِدَامُهُنَّ ما دونَ أخذهنَّ شيءٌ، ثمّ قال بعد كلام: ورمى عبدُ الله بنُ قميئة رسولَ الله عَنَيْلُهُ بحَجَرٍ فكسر أنفَهُ ورُباعيّته وشَجّه في وجهه، وأثقله (٢)(٣).

ومن سورة الإمتحان ذكر الثعلبي - عند قوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ المُوْمِنَاتُ ﴾ (٤) الآية -: أنّ هند بنت عتبة كانت في النساء، فقال النبي: ولا يسرقن، فقالت هند: إنّ أباسفيان (رجل شحيح، وإنّي أصبتُ من مالة هناتٍ، فلا أدري أيحلّ لي أم لا؟ فقال أبوسفيان:)(٥) ما أصبتِ من شيءٍ فيما مضى

۱ - ساقطة من «ن».

٢- قوله « وأثقله » ليس في «ن ».

٣- الكشف والبيان ١: الورقة ١٣١ ـ ١٢٢، وانظر تاريخ الطبري ٣: ١٦ ـ ١٧، وطبقات ابن سعد ٢:
 ٣٩. وسيرة ابن إسحاق: ٣٢٣ ـ ٣٣٦، ومغازي الواقدي ١: ١٩٩ ـ ٢٤٤، وسيرة ابن سيّد الناس ٢: ٥ ـ

۲۰، وسيرة ابن هشام ۳: ۷۲ و ۸۲ ـ ۸۵.

٤- الممتحنة ( ٦٠): ١٢.

٥- ساقطة من «ن».

وفيما غَبَرَ فهو لك حلال، فضحك رسولُ الله وعرفها، فقال: وإنّك لهندٌ بنتُ عتبة؟ قالت: نعم، فاعفُ عمّا سلف يا نَبِيَّ الله (و(١)عَفَا الله)(٢) عنك... فقال: ولا يقتلن أولادهنَّ، فقالت هند: ربّيناهم صغاراً وقتلتموهم كباراً فأنتم وهم أعلم، وكان ابنُها حنظلةُ بن أبى سفيان قد قُتِل يوم بدر(٣).

ورأيت في بعض الكتب أنّها لمّا توفّيت أرسلَ عمرُ مَن ينظر أُشهِدها حذيفة، فلم يحضر، فلم يصلِّ عمر عليها(٤)

۱ - الواو ليست في «م».

٢ - ساقطة من «ض».

٣- الكشف والبيان: الورقة ٣١٣ من المخطوطة الفاضلية بخونسار. وانظر الدر المنثور ٦: ٢٠٩ ـ

٠٢٠، وتفسير ابن كثير ٤: ٥٧٩ ـ ٥٨٠، والكشاف ٤: ٥٢٠، ومجمع البيان ٥: ٢٧٦.

٤- انظر زاد المسير ٨: ١٢، وتفسير ابن كثير ٤: ٣٧٨، والجامع لأحكام القرآن ١٨: ٧١.

Same and the second

.. .

esti a miss

### فصل

وممّا(١) رويته عمّن لاأتهم من أفراد مسلم، عن إبن عبّاس، قال: كنت ألعب مع الصّبيان فجاء رسول الله عَلَيْوَالله ، فتواريت خلف بابٍ، قال: فجاء فحطاني حَطْأة وقال: إذهب فادع لي معاوية، قال: فجئت فقلت: هو يأكل، فقال: لا أشبع الله بطنه، قال ابن المثنّى: قلت لأمّية بن خالد: ما معنى قوله «حطأني» قال: قَفَدَنى قَفْدَة (٢).

قال عبدالله بن إسماعيل: والحديثُ في ما يتعلّق بالمُشار إليه طويل جدّاً، ذكرت منه جملة حسنة في غير هذا الموضع (٣).

۱ - في «ش »: وممن.

٢- انظر صحيح مسلم ٤: ٢٠١٠ / كتاب البر والصلة والاداب، وشرح النووي على صحيح مسلم ١٦:
 ١٥٥، والبداية والنهاية ٦: ١٨٩، والنهاية الأثيرية ١: ٤٠٤ ـ ٤: ٨٩، وأنساب الأشراف ٥: ١٣٣.

٣- في « ن »: الموضوع.

Language of the second of the

en de Caraco de

the state of the second

; .

قال عبد الله بن إسماعيل: روى بعض الأشياخ المعتبرين أحد حفّاظ الدنيا من محدّثي القوم، عن صالح بن أحمد بن حنبل، يقول: قلت (١) لأبي: إنّ قوماً ينسبوننا إلى توالي يزيد، فقال: يا بنيّ وهل يتوالى يزيدَ أحدٌ يؤمن بالله؟! فقلت: لم لا تلعنه؟ فقال: و(٢) متى رأيتني ألعن شيئاً؟! لم لا يُلعَنُ مَن لعنه الله في كتابه!! فقلت: وأين لعن الله يزيدَ في كتابه؟ فقال: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُوسُؤُوا فِي الأَرْضِ وَتُقطعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ (٣) فهل يكونُ فسادٌ أعظم من القتل. (٤)

قال عبدالله بن إسماعيل: وكُفْرُ المذكورِ ظاهرٌ جدّاً، وممّا يـدلّ عـليه مـن شعره قوله من أبيات أثبتُها في غيرِ هذا الموضع:

وَلَا تُأْمَـلِي بَعْدَ المَـمَاتِ تَـلَاقِيا

فإن هت يا لُمْ الأُحيمر(٥) فانكحي

۱ - ساقطة من « ض ».

۲- الواو ليست في «ن» «ش».

٣- محمد (٧٤): ٢٢ ـ ٣٣.

<sup>3-</sup> الرد على المتعصب العنيد لعبد الرحمن بن الجوزي: ١٥ ـ ١٧ ، نقلاً عن القاضي أبي يعلى الفراء في كتابه «المعتمد في الأصول» بإسناده عن صالح بن أحمد بن حنبل عن أحمد، ونقله سبط ابن الجوزي في تذكرة الخواص: ٢٨٧ / في الفصل التاسع «في يزيد بن معاوية»، وانظر الصواعق المحرقة: ٢٢٢، والصراط المستقيم ٣: ٢٢٧.

<sup>0-</sup> في «ن»: أحيمر.

أُحاديثُ طَسَمٍ تَتَرُكُ القُلبَ سَاهِيا<sup>(١)</sup> بِــمَشُمُولَةِ حَــتَّى تُــرَوِّي عِـطَاهِيا<sup>(٢)</sup> فَإِنَّ الَّذِي حُدِّثَتِ عَـنَ حـالِ بَـعَثِنا وَلَــوَلاَ فُـضُولُ النَّـاسِ زُرْتُ مُحَمِّداً

والحديث في معناه طويل ذكرتُ طائفةً منه في موضع يليق به. ومن تفصيل ما يذكر من مخازيه نهب المدينة ، واستحلالُ حرم الله تعالى ، وقتلُهُ سيِّدَنا ومولانا الحسينَ بن عليِّ صلوات الله عليهما.

۱ - في «ن» «ش»: لاهيا.

٢- انظر الأبيات الثلاثة من جملة سبعة أبيات ليزيد رواها سبط أبن الجوزي في تذكرة الخواص: ٢٩١ نقلاً عن ديوان يزيد. وحدا الأستاذ صلاح الدين المنجد حقده فلم يذكر هذه الأبيات فيما جمعه من شعر يزيد بن معاوية.

time by many a want find a more of the true of more

•

#### فصل

ومن كتاب «الوسيط» عند قوله تعالى ﴿ هٰذانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ﴾ (١) قال: وكان أبوذر يقسم أن هذه الآية نزلت في الّذين برزوا (٢) ببدر. أخبرنا "محمد بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ، أخبرنا عبد الملك بن الحسن بن يوسف القسطي (٤) ، حدّثنا يوسف بن يعقوب القاضي ، حدّثنا عمرو بن مرزوق ، أخبرنا شعبة ، عن أبي هاشم ، عن أبي مجلز ، عن (٥) قيس بن عبّاد (٢) ، قال: سمعت أباذر يقسم (٧) لي - أقسم بالله - أنّ هذه الآية ﴿ هٰذان خَصْمَان اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ﴾ في هؤلاء الستة : حمزة وعبيدة (٨) وعلي بن أبي طالب ، وعتبة وشيبة أبنا ربيعة ، والوليد بن عتبة . وقال : رواه البخاري عن حجّاج بن منهال ، عن هشام ، ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن وكيع ، عن سفيان ، منهال ، عن هشام ، ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن وكيع ، عن سفيان ،

١- الحج ( ٢٢): ١٩.

۲ - في « ض » « م »: بارزوا.

٣- في «ن » «ش »: وأخبرنا.

٤- في المصدر: السقطي.

٥- ليست في المصدر.

٦- في « ن »: عبادة.

٧- في المصدر: يقول.

٨- في المصدر: وأبي عبيدة. وهو غلط.

كلاهما عن أبي هاشم(١).

ومن سورة «هل أتى» عند قوله تعالى ﴿ وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً ﴾ (٢) قال: ﴿ وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ قَثِماً أَوْ كَفُوراً ﴾ ثال الله: ﴿ وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مَن (٣) مشركي مكّة ﴿ آثِماً ﴾ يعني عتبة بن ربيعة ﴿ أَوْ كَفُوراً ﴾ يعني الوليد بن المغيرة، قالا له: ارجع عن هذا الأمر ونحنُ نرضيك بالمال والتزويج (٤)

قال عبدالله بن إسماعيل: وقد سلف أنّ عتبة وشيبة كانا من المطعمين يوم بدر، وممّا نزل فيهما من القرآن.

١- الوسيط في تفسير القرآن ٣: ٣٦٣. وهو في صحيح البخاري ٦: ١٢٣ ـ ١٢٣، وصحيح مسلم ٤: ٣٣٣ / ٣٤. وانظر التفسير الكبير ٢٣: ٣١، والدرّ المنثور ٤: ٣٤٨، وتفسير ابن كثير ٣: ٣٥١ ـ ٣٥٠، وشواهد التنزيل ١: ٣٠٥ ـ ٥١٤، ومنتخب كنز العمّال بهامش مسند أحمد ١: ٤٦٣ نقلاً عن ابن أبي شيبة والبخاري والنسائي وابن جرير والدورقي والبيهقي في دلائل النبوة، وأسباب النزول: ٢٠٧.

٢- الإنسان (٢٧): ٢٤.

۳- ليست في «ن» «ش».

٤- الوسيط في تفسير القرآن ٤: ٥٠٦. وانظر التفسير الكبير ٣٠: ٢٥٨، والكشاف ٤: ٦٧٤.

The same of the sa

#### فصل

قال عبدالله بن إسماعيل: وصورةُ ما جرى من أبي سفيان ومعاوية في قتال أمير المؤمنين الله وعداوته، وما(١) اعتمَدَهُ يزيد وعتبة وشيبة والوليد وراثة عن سلفهم، بيانه:

مَا رواه العلماء من أنّ أميّة بن عبد شمس كان قد نبه في أهل بيته (7) بني عبد شمس ، وشَرُفَ فيهم و تقدَّم عليهم ، حتّى قال لعمّه هاشم: «أنا أشرفُ منك ، فإن أحببت أن تعرف ذلك فنَافِرْني »، فقال له هاشم: «كيف أنافرك وأنت كبعض ولدي ؟ » فقال: «هيهات ، إنّي شرُفت بنفسي » وجَدَّ في ذلك ، فأجابه هاشم (7) إلى (3) المنافرة على أن يأخذ النّافِرُ من المنفور مائة ناقة ويجليه عن الحرم عشر سنين، فتنافرا إلى كاهن غَسان ، من قرية سطيح – كان بعسفان (6) و (7) خرج كلّ واحد منهما في أهله وولده ومَن (7) مال إليه ، وكان ممّن خرج مع (7) أمية حموه أبو (8) همهمة (7) بن عبد العزيز (11) أحد بني الحارث بن فهر ،

۱ - في «ض»: واعتمده، في «ن»: وما اعتمد.

۲- ليست في « ض » « م » .

٣- ليست في « ن » « ش » .

٤- في « ن » : على .

<sup>0-</sup> عن «م»، وفي البواقي: بغسّان.

٦- الواو ليست في «ض».

٧- في «ش »: وممن.

۸- فی «ش »: معه.

فلمّا صاروا ببعض الطريق قالوا: أُخبِؤوا له خبيئاً تبتارونه (١٢)، فمرُّوا بأطباق جمجمة فخبَّؤُوها مع أبي همهمة (١٣)، ثمّ جاؤُوهُ فقالوا: قد خبأنا لك خبيئاً (١٤) فأُنبِئنَا عنه، فقال: «والنور والظلمة، وما بتهامة (١٥) من بهمة، وما بنجد من أكمة، لقد خَبَأْتُم أطباق جمجمة، مع أبي همهمة» قالوا: فنَفِّر بين هاشم وأميّة، فقال: «والقمر الباهر، والنجم الزاهر، وكلّ منجد وغائر (٢١)، لقد سبق هاشم أمية بالمآثر أوّلاً وآخِر»، فأعطوه مائة ناقة ونهضوا، فقال هاشم لأمية (١٢): والله لا تدخل الحرم عشر سنين، ونفاه إلى الاردن، فأقام بها، ودخل هاشم مكّة ونحر (١٨) الإبل وأطعم، فلمّا كان بعد عشر سنين قدم أميّة مكّة أر٩١). قال عبد الله بنإسماعيل: يمكن أن يكون الكاهن لُقِّن ما قال من بعض الأنبياء قال عبد الله بنإسماعيل: يمكن أن يكون الكاهن لُقِّن ما قال من بعض الأنبياء

٩- في «ش»: وأبو.

۱۰ – في «ن»: بهمة.

١١ - كذا في النسخ ، وفي مقاتل الطالبيين : ٧ « ابو همهمة عمرو بن عبد العزّى بن عامر بن عميرة بن أبي وديعة بن الحارث بن فهر » . فكأن « عبد العزيز » مصحّفة عن « عبد العزّى » .

۱۲ - في «ن»: تتبارونه. والابتيار بمعنى الاختبار.

۱۳ – فی «ن»: بهمة.

١٤ - في «ش »: خَبْأً.

١٥– في «ن»: وما تهامة.

۱٦- في «ن»: وغابر.

۱۷ - ساقطة من «ن».

۱۸ - في «ض» « م »: فنحر .

١٩- انظر المنافرة في كتاب النزاع والتخاصم للمقريزي: ٤٠ ـ ٤٠.

صلى الله عليهم.

قال (عبدالله بن إسماعيل) (۱): ثمّ تلا ذلك حَسَدُ (۲) (حربِ بن) أميّة بن عبد شمس (٤) عبد المطّلب بن هاشم بن عبد مناف لمّّا ذهب شرفّهُ كلَّ مذهب، فدعاه إلى المنافرة، فكره عبد المطّلب ذلك، فلجَّ (٥) حربٌ وأكثرَ، وجعل يأكله بلسانه، حتّى تكلّم في ذلك رجال من قريش، فأجابه عبد المطّلب وحكّما بينهما نفيل بن عبد العزّى ـ جدّ عمر بن الخطاب ـ فقضى لعبد المطّلب بعدَ قَصَصٍ طويلةٍ ومِدَح لعبد المطّلب جليلةٍ، فانشأ نفيلٌ يقول:

خَــَجْلُ الجَآتُــرِ سَــبُقُ هــَالهُ وزع (٦)
إِذَا الكُواكِبُ أَخُفَى نُوزِها (٧) القَزْعُ (٨)
تُرْجِي (١٠) سَحاباً سَرِيعاً سَيْرُهُ طَـلَعُ

لَيْهَنْ قُومٌ لَهُمْ فَي الفَضْلِ سَابِقَةً أغَــطَاهُمُ اللهُ نُـوراً يُسَـتَضَاءُ بِـهِ وَهَـبْت الرِّيحُ بِالصِرَّادِ (٩) فَانطَلَقَتُ

۱- ليست في « ض » .

٢- في «ن»: حسداً. وفي «م»: جد.

۳- ساقطة من «ش».

٤- في «ن»: عبد شمس بن عبد المطلب. وهو غلط. وكانت كلمة «بن» قد كتبت في «ض» ثمّ ضُبِّبَ عليها.

٥- في «ن» «ش»: فَلَحَّ.

٦- في «ن»: نوع.

٧- في « ن »: نوره.

٨- في «ن» «ض»: القرع

<sup>9-</sup> في " ن ": بالصرار.

هَا حَارِبَ البُوهَ فِي أَوْ كَارِهِ (١٢) الشَّوَعُ عَلَيْ الْمُنْوعُ عَلَيْ الْمُنْوعُ عَلَيْ الْمُنْدِعُ الْوَزعُ وَلَا يَسِحِلُّ بِأَدْنَسَى شَلْقَه الصَّدَعُ شَقْ الصَّدَعُ شَقْ الحَبِيجِ (١٤) وَهَادُا يَحْجِل الهَبِعُ شَقْ الخُشَاشُ وَهَنْهُ الهُثَجِرُ اليَبْعُ لِلْمُثَجِرُ اليَبْعُ لِلْمُثَعِرُ الْمُثَعِدُ لِلْمُثَعِدُ الْمُثَعِدُ لِلْمُثَعِدُ الْمُثَعِدُ لِلْمُثَعِدُ الْمُثَعِدُ لِلْمُثَعِدُ لِلْمُثَعِدُ الْمُثَعِدُ لِلْمُثَعِدُ الْمُثَعِدُ لِلْمُثَعِدُ الْمُثَعِدُ الْمُثَعِدُ لِلْمُثَعِدُ الْمُثَعِدُ الْمُثَعِدُ الْمُثَعِدُ الْمُثَعِدُ الْمُثَعِدُ الْمُثَعِدُ الْمُثَعِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللْمُعُلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

قوم عُرُوقُ الثَّرى مِنْهُم أُرومَتها (۱۱) أبنا: هاشمَ أهالُ المَنجَد قَد عَالَمَت مَا إِنْ نِسَالُ رِجِالٌ عُلُوَ مَنْزِلِهِ يا حَرْبُ مَا بَلَغَتْ مَسْعَاتُكُم هَبَعا لَبُسِوكُما واحسدُ والفَرْعُ بَينَكُما فاغرِف لِقُوم هُمُ الشاداتُ فَضَلَهُمُ (۱۵)

فأخذ عبد المطّلب الإبل فنحرها وأطعم الناسَ، فغضب حربٌ على نُفيل وأوعده فاستعصم بالعاص بن وائل (١٧).

۱۰ - في «ض»: ترحي، في «ش» «م»: ترجي.

۱۱ – في «ض» «م»: أرومتنا.

۱۲ - في «ن »: أوكارها.

۱۳ - في «ن»: هزَّه.

۱۶ - في «ن»: الحجاج، في «ش»: الحجايج.

۱۵ - في «ن» «ش»: أفضلهم.

۱٦ - في «ش»: وقع.

١٧- انظر الإشارة إلى هذه المنافرة في النزاع والتخاصم: ٤١ ـ ٤٢.

. The said was the said of the

•

· ·

## فصل

روى الثعلبي عند تفسير سورة الفرقان عند قوله تعالى ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ ﴾ (١) ما صورته: قال الشعبيّ: كان عقبة بن أبي معيط خليلاً لأميّة بن خلف، فأسلم عقبة بن أبي معيط، فقال أميّة: وجهي من وجهك حرام إن تابعت محمّداً، فكفر وارتد لرضا أميّة، فأنزل الله عزوجل ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ ﴾، يعني عقبة بن أبي معيط بن أمّية بن عبد شمس بن (٢) عبد مناف على يديه ندماً وأسفاً على ما فرّط في جنب الله. وروي أيضا أنّ الخليلَ أُبَيُّ بنُ خلف على خلف (٣).

١ - الفرقان ( ٢٥ ): ٢٧ .

۲ - في «ض»: عبد شمس وعبد مناف.

٣- الكشف والبيان، وانظر التفسير الكبير ٢٤: ٧٥، والكشاف ٣: ٢٧٦.

 $(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^{n_1 \times n_2}$  , where  $x_2 \in \mathbb{R}^{n_2 \times n_3}$  , where  $x_2 \in \mathbb{R}^{n_2 \times n_3}$  , where Augustin to the will be the control of the profession of and the second of the second o a rather i than a first and i have a first of the second of the second the second of th and the second of the second o 

en en la grande de la companya de l

•

#### فصل

ومن سورة «الَم تنزيل» في الوليد بن عقبة ، قال أبو إسحاق الثعلبيّ - عند قوله تعالى ﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فَاسِقاً لاَ يَسْتَوُونَ ﴾ (١) -: نزلت في عليّ بن أبي طالب عليه والوليد بن عقبة أخي عثمان لأمّه ، وذلك أنّهما كان بينهما تنازع وكلام في شي ، فقال لعلي عليه : اسكت فإنّك صبي ، وأنا والله أبسط منك لساناً ، وأحد منك سِناناً ، وأشجعُ منك جَناناً ، وأملاً منك حشوًا في الكتيبة ، فقال له علي عليه الله تعالى ﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فَاسِقاً لاَيستَوُونَ ﴾ (٢).

ومن سورة الحُجُرات عند قوله تعالى ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (٣) -: إنها نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط ، بعثه رسول الله عَيَّاتُللهُ إلى بني المصطلق بعد الوقعة (٤) مصدِّقاً ، وكان بينه وبينهم عداوة في الجاهلية ، فلمّا سمع به القومُ تلقّوه تعظيماً لأمرِ رسول الله عَيَّاللهُ ولرسوله ، فحذَره الشيطانُ أنهم يريدون

١ – السجدة ( ٣٢): ١٨.

٢- الكشف والبيان، وانظر الكشاف ٣: ٥١٤، والدر المنثور ٥: ١٧٧ ـ ١٧٧، وتفسير ابن كمثير ٣: ٧٦٧، وشواهد التنزيل ١: ٧٧٠ ـ ٥٨٢، وفضائل الصحابة ٢: ١٦٠ ـ ٦١١ / الحديث ١٠٤٣، والأغاني
 ٥: ١٤٠، وتاريخ دمشق ٦٠: ١٩٩ في ترجمة الوليد بن عقبة، وتاريخ بغداد ١٣١: ٣٢١، ونظم درر السمطين: ٩٢.

٣- الحجرات (٤٩): ٦.

٤- في «ش »: الواقعة.

قتله ، فَهَا بَهُم ، فرجع من الطريق إلى رسول الله وقال : إنّ بني المصطلق قد منعوا صدقاتهم وأرادوا قتلى، فغضب رسول الله عَيْكِالله وَهُمَّ أَن يغزوَهم، فبلغ القومَ رجوعُهُ ، فأتوا رسول الله وقالوا(١): يا رسولَ الله سمعنا برسولك فخرجنا نتلقّاه ونكرمه ونؤدّي إليه ما قِبَلَنا من حقٌّ ، فبدا له في الرجوع ، فخَشِينا أن يكون إِنَّما رده (٢) من الطريق كتابٌ منك لِغَضَبِ غضبتَهُ علينا، وإنّا نعوذُ بالله من غضبهِ وغضبِ رسوله (٣)، فاتّهمهم رسول الله عَلَيْقَاللهُ، فبعث خالد بن الوليد إليهم وأمره أن يخفى عليهم قدومه ، وقال لهُ(٤): انظر ، فإن رأيت منهم ما يدلّ على إيمانهم فخُذ منهم زكاة أموالهم، وإن لم تر ذلك(٥) فاستعمل فيهم ما يُستعمَل في الكفّار، ففعل ذلك خالد وأتاهم، فسمع(٦) منهم أذاني صلاتي(٧) المغرب والعشاء، فأخذ منهم صدقاتهم ولم ير منهم إلّا الطاعة والخير، فانصرف خالد إلى رسول الله عَيَّكِاللهُ فأخبره الخبر، فأنزل الله ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإِ فَتَبَيَّنُوا﴾ يعنى الوليد بن عقبة بن أبي معيط ، سمّاه الله تعالى فاسقاً ، نظيره

۱ - في «ش »: فقالوا.

٢- في « م »: فخشينا إنه إنما يكون رده.

٣- في «ن» «ش»: رسول الله.

٤- عن «م» فقط.

<sup>0 –</sup> في « ض » : ذاك .

٦- في « م »: فسمعه .

٧- عن « م » ، وفي البواقي: صلاة.

﴿ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فَاسِقاً لِاَ يَسْتَوُونَ ﴾ (١).

روى الثعلبي حديثاً رفعه إلى عبدالله بن مسعود عند آية التجسّس (٢): قيل له: هل لك (٣) في الوليد بن عقبة تقطر لحيته خمراً ؟! فقال: إنّا قد نُهِينا عن التجسّس، فإن يُظهِر لنا شيئاً نأخُذْهُ به (٤).

۱- الكشف والبيان: الورقة ۱۹۱ من المخطوطة الفاضلية بخونسار. وانظر الجامع لأحكام القرآن ١٦: ٣١١، والدرّ المنثور ٦: ٨٨، وتفسير ابن كثير ٤: ٣٣٧\_ ٣٣٩، وأسباب النزول: ٢٦١ ـ ٢٦٣.

٢- وهي قوله تعالى في الآية ١٢ من سورة الحِجرات ﴿ وَ لا تَجَسَّسُوا وَ لاَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً ﴾ .

٣- في « م أه: ذلك.

٤- الكشف والبيان: الورقة ١٩٥ من المخطوطة الفاضلية بخونسار. وانظر تفسير ابن كثير ٤: ٣٤٤،
 والدر المنثور ٦: ٩٣، والكشاف ٤: ٣٧٣، وبهامشه في كتاب الكافي الشاف قال ابن حجر: أخرجه أبو
 داود وابن أبي شيبة وعبد الرزاق والطبراني والبيهقي في شعب الإيمان.

# or they are and any site when it, while it

The same of the state of the same of the s

And the second of the second o

ا فصل في حال عبدالله بن سعد بن أبي سرح و عشيرة عثمان

Red, he will be the great of the

.

•

## فصل

وممّا لحق بذلك حال عبد الله بن سعد (١) بن أبي سرح ، أخي عثمان بن عفّان من الرضاعة ، وكان عثمان به حفيّاً ، يجادل عنه رسولَ الله عَلَيْلِيَّةُ على ما مضى ، فهو لذلك ولِغَيره في حزب بني أميّة .

من كتاب «الكشف» تفسير الثعلبي عند تفسير سورة الأنعام ـ عند قوله تعالى ﴿ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلُ مَا أَنْزَلَ اللهُ ﴾ (٢) ـ: نزلت في عبدالله بن سعد (٣) بن أبي سرح ، وكان يكتُبُ (٤) لرسول الله عَيَيِّ اللهُ وذكر فنوناً أضربتُ عن ذكرها ـ فلمّا نزلت ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مَنْ طِينٍ ﴾ (٥) ... الآية ، أملاها رسول الله عَيَيْ اللهُ فعجب عبدالله من تفصيل خلق الإنسان ، فقال : تبارك الله أحسن الخالقين ، فقال له رسول الله عَيَيْ اللهُ : أكتبها هكذا أُنزِلت (٦) ، فشك عبدالله وقال : إن كان محمّدٌ صادقاً فلقد أوحي إلي كما أوحي إليه ، ولئن كان كاذباً لقد قلتُ كما قال ، وارتدّ عن الإسلام ولحق بالمشركين. ونزل فيه وفي عمّار ـ وقد كان آذاه وارتدّ عن الإسلام ولحق بالمشركين. ونزل فيه وفي عمّار ـ وقد كان آذاه

۱ - في «ن» «ش»: سعيد.

٢- الأنعام (٦): ٩٣.

۳- في «ن» «ش»: سعيد.

٤ - ساقطة من «ن».

٥- المؤمنون (٢٣): ١٢.

٦- في «ن» «ش»: نزلت.

وأشباهَهُ من المسلمين - ﴿إِلَّا مَن أُخْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالإِيمَانِ وَلٰكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً﴾ (١) (٢).

قال عبدالله بن إسماعيل مَنِينَ : اعتبر أيدك الله تعالى مَن ذكرتُ مِن عشيرة الثالث وجماعته وقبيلته وخاصته، وتأمّل ما حكيتُهُ عنهم مقتصراً (٣)، أو أجملته موجِزاً مختصراً (٤)، والمَحِ الحاصلَ (٥) منه، ينبّهك على خَلَلٍ بَيّنِ مشترك بين جماعتهم، سارٍ في طريقتهم، تارة ببغض البدر (١٦) الهاشمي والمحتد النبوي، وتارة بوهن العقائد وسوء المقاصد في المصادر والموارد، وها أنا أنضّد لك ما فرّقته، وأنظِم ما نثرته، ليبين لك معناه، ويتضح عندك خفاياه:

قد أسلفت بيان عداوة أميّة لهاشم، وعداوة حرب بن أميّة لعبد المطلب بن هاشم، وعداوة الحكم بن أبي العاص لرسول الله عَلَيْنَا ، الّتي اقتضت لعنته على ما روته عائشة ـ وهو طريد رسول الله الذي آواه عثمان، وله قصة في ضلاله

١- النحل (١٦): ١٠٦.

٢- الكشف والبيان ١: الورقة ٩٦ من المخطوطة المرعشية. وانظر الجامع لأحكام القرآن ٧: ٤٠، والكشاف ٢: ٦٣٦، وتفسير ابن كثير ٢: ٩٥٨، وأسباب النزول: ١٩٥، والدر المنثور ٤: ١٣١ ـ ١٣٢.
 ٣- في «ن»: مقصراً. وفي «ش»: مختصراً.

٤- ليست في « ن » « ش » .

٥- في «م»: الحاظك.

<sup>7-</sup> في « م »: ببُغضة البيت الهاشمي.

غريبة : قال مروان ابنه (١) لحويطب بن عبد العزّى : تأخّر إسلامًك أيّها الشيخ ، فقال له حويطب : واللهِ لهممت غيرَ مرّة بالإسلام ، وكلُّ ذلك يعوقني عنه أبوك ، فسكتَ مروان ، فقال (٢) له حويطب : أَمَا أُخبركَ عثمان ماكان من أبيك إليه حين أسلم ؟! فازداد غمّاً (٣)

وأمّا عداوة ولده مروان لأهل هذا البيت فبيِّنٌ، وهو الّذي (٤) أشار على (٥) الوليد بن عتبة بالتضييق على الحسين صلوات الله عليه، في البيعة (٦) ليزيد قاصداً (٧) بالإزراء (٨) في ترك ذلك إليه.

ثمّ عداوة أبي سفيان بن حرب لرسول الله عَلَيْكُ ، ثمّ عداوة هند بنت (٩) عتبة زوجة أبي سفيان ، أمّ معاوية ، ثمّ عداوة معاوية ، لأمير المؤمنين عليّ ، وقبل

۱- في «ش »: مروان بن حويطب.

۲ – في « م » : وقال .

٣- انظر المستدرك على الصحيحين ٣: ٤٩٢، وتاريخ مدينة دمشق ١٥: ٣٦١، وأسد الغابة ٢: ٧٧،
 وتهذيب الكمال ٧: ٤٦٨، والبداية والنهاية ٨: ٧٦.

٤ - ليست في « ش » .

<sup>0-</sup> في « ن » : إلى .

٦- في «م» بدل قوله «في البيعة » قوله: والبيعة.

٧- ليست في «ن» «ش».

۸- في «ن»: بالازدراء.

٩- في «ض» «م»: ابنة.

ثمّ عداوة عقبة (٤) بن أبي معيط لرسول الله عَيَالِيُّهُ ، حتّى روى الرواة في ذلك أنّه كان يطأ عنقه الشّريف بقدمه ، فلا يرفعها حتى يظن رسول الله عَيَالِيُّهُ أن عيينه قد سقطتا ، حتّى قتله الله بيد أمير المؤمنين المُثِلِا ، ثمّ عداوة الوليد بن عقبة (٥) هذا لأمير المؤمنين عليّلا ، ونزول الكتاب المجيد فيه بأنّه من الفاسقين ، وهذا أخو عثمان لأمّه مُولِّيه الولايات ، مقدّمُهُ على الأقطار والجهات ، وهو الذي كتب إلى

۱ – ليست في «ن».

۲ - ليست في « ض » « م » .

۳- في «ن» «م»: وبغضه.

٤ - في «ض»: عتبة.

<sup>0-</sup> إلى هنا ينتهي ما في نسخة «ض».

معاوية ـ على ما يقع عندي ـ لمّا أراد مصالحة أمير المؤمنين صلوات الله عليه ، مسلّماً حقَّه إليه:

# فَـــاِنَّك والكِــتابُ إلى عَــليّ كَدَابِغَة وقَد خَلُمَ (١) الأَديـمُ (٢)

ففتاه عن رأيه ، وجرت الفتن (٣) وسفكت الدّماء بين الفريقين بواسطة بغضته وسوء أنحائه.

ثمّ عداوة (٤) عبد الله بن أبي سرح - أخي عثمان من الرضاعة - لرسول الله عَلَيْهُ ، ورِدّته بعد الإسلام ، قاصداً بالتكذيب عليه ، والإشارة بالنقص إليه . هذا بعض (٥) من كلّ ، وجُزء ذُو قُلّ ؛ إذ العدد الذين شَنَؤوا(٢) هذا البيت الهاشميّ من بني (٧) أميّة لا يقع عليهم حصر الأقلام ، ولا تحوط بهم حصون (٨) الأفهام .

قال عبدالله بن إسماعيل: اعتبر هذه البغضة وتبيّنها، تجِدْهم فيها حائدين عن الطريق اللاحب، حاصلين بالقدح الخائب، محاربين للصفوة صلوات الله

۱ - في « م » : حوم .

٢- البيت للوليذ بن عقبة من جملة شعر له . انظر شرح النهج ٣: ٩٥ ، وتاريخ الطبري ٥: ٢٣٦ ـ ٢٣٧ .

٣- في «م»: وجرت الحروب الفتن.

٤ - ساقطة من «ش».

<sup>0-</sup> في « م »: نقص.

٦- عن «م»، وفي «ش» «ن»: شينوا.

٧- في «ن »: الهاشمي بنو أميّة.

۸- في « م »: حصور.

عليهم، [الشيطان ما نعهم](١) عن التمسك بحبل الله المتين، دافع (٢) لهم عن السبيل الواضح المستبين (٣).

وانظر إلى القبيل الهاشميّ لتعرف الفارق بين القبيلتين(٤)، والمائز بين الفئتين(٥).

# وهَا يَستوي البَحْران هٰذا هُكَدّر أُجاجٌ وهٰذا طَيّبُ الطّعم سَابْعُ

هاشم وولده عبد المطلب وغرر بنيه، منهم(٦) سيّدهم رسول الله عَلَيْظَةُ، وابنته فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، وأمّها خديجة رضى الله عنها، أوّل من صدّقته (٧) من النساء ، وابناها الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنة ، وبعلها أمير المؤمنين، على بن أبي طالب سيّد الصدّيقين ـ بالنّقل الّذي لا يُتّهم راويه، ولا يُستَغَشُّ حاكيه ـ وأبوه المدافع عن رسول الله عَلَيْ الذابُّ عنه ، المانع الخطوبَ منه، وأمَّه فاطمةُ بنت أسد كافلة رسول الله عَلَيْظِهُ ، كفِّنها بثوبه وكبّر

١ - من عندنا ليستقيم المعنى.

۲ - في « م »: دافعة.

٣- في « م »: المنير.

٤ - في « م »: القبيلين.

٥- في «ش »: القبيلتين.

٦- في «ش»: معهم.

٧- في « م » : صَدَّقه .

عليها سبعين (۱) تكبيرة ، لكلّ صفّ من الملائكة الذين صلّوا عليها تكبيرة ، ونزل معها في قبرها ليوسّع الله تعالى عليها ـ رواه أبو الفرج الأصفهاني في كتابه «مقاتل الطالبيّين (۲)» ـ و أخوه جعفر الطيّار (في الجنة) (۳) بجناحين، وولده عبد الله الجواد المفضال ، الأريحيّ المبذال ، وعمّه حمزة سيّد الشهداء ، المقتول بيد وحشيّ في جيش أبي سفيان بن حرب ، والعباس بن عبد المطّلب المقتول بيد وحشيّ في ألحبر المعظم قدس الله روحه ، وعبيد الله الأريحيُّ ، وولده (عبد الله الكريحيُّ ، والفضلُ البطل الكميُّ ، وقُثَمُ المقدم السريّ .

مراجيحُ (٥) فِي الرَّهَجِ الأَصْهِبِ
قَدَّمْ و أُخِّرُ (٦) إلى أرجب بشقّان قَطْقطِها الأشهب لأهشتاله حين لأخسؤهب

مساهيخ بيض كرامُ الجُدُود إذا ضم في الروع يوم الهياج مطاعيمُ حين نُـزُوحِ الشّمال هـواهيبُ للـمُنفس المُسْتَزَاد

۱ – فی «ن»: بسبعین.

٢- انظر مقاتل الطالبيين: ٨- ٩. وانـظر الكافي ١: ٤٥٣ ـ ٤٥٤، وبشارة المصطفى: ٢٤١ ـ ٢٤٢،
 وأمالى الصدوق: ٢٥٨ ـ ٢٥٩، وروضة الواعظين: ١٤٢.

۳- ليست في « ش » « ن ».

٤ - ليست في « ن » .

<sup>0-</sup> في «ش»: مراهيج.

٦- قوله « وأخّر » ساقطة من «ن».

مَطاعيمُ للطَّارِقِ الأَجنَبِ (٢) مُسوَّلِي للسَّقَادِحِ المُشْقِبِ بِطُّلَها، دَيبِجُورِها الغَينَهَبِ إِذَا نُقِضْت حَبُوْةً المُحْتَبِي (٤)

أكارِمُ غُرِّ<sup>(۱)</sup> جسانُ الوُجُوةِ مَقارِيَّ تحت طَخِيِّ الظَّلامِ نُجومُ الأُمور إذا ادلمَّسَت<sup>(٣)</sup> وَأَهلُ القَديم وأهلُ الحَديث

قال عبدالله بن إسماعيل: هذه إشارة وجيزة إلى طائفة من رجال البيتين، وبعضٍ من أعيان الفئتين، تُوقظ عين غافل، وترشد طلب سائل، وإذا اعتبرتها جيّداً (٥) فانظر كيفَ كانتْ عشيرة الثالث وجماعته وخاصته، على سالف الدهر وغابره، وماضي (٦) الزمن وحاضره، أعداء للأسرة الهاشميّة، حسّاداً للقبيلة النبويّة، يصادمونهم بكتائب المنافسة والشنآن (٧)، ويصارمونهم بسيوف الظلم والعدوان، وينهلونهم في الشيطان،

١ - في «ن»: نمو . وفي «ش»: عز . والمثبت عن «م» موافقة لما في الروضة المختارة .

٢- في « ن » « ش » : الأجنبي . والمثبت عن « م » موافقة لما في الروضة المختارة .

۳- فی « ن »: دلست.

٤- الأبيات من جملة قصيدة للكميت الأسدي من هاشمياته ، انظر الروضة المختارة: ٧٤ ـ ٧٨ ، ففيما نقله المؤلّف أبيات لم ترد هناك .

<sup>0-</sup> في «ش» «ن»: جِدّاً.

٦- في «ن» «ش»: وما في.

٧- في «ش» «ن»: والشّيان.

۸- في «ش »: وينهاونهم.

ويكاثرونهم السلف مع السلف، والخلف مع الخلف، فلمّا حطَمَت الكتائبُ الهاشميةُ قُرونَ غَلوائهُم، وأذا قَتهُمْ مِن أفواهِ أَشفارِ المشرفيّة وبيءَدائِهِم (۱)، وَطَحَنَتْهُمْ أرحيةُ جَلَدِهم في المعارك، وألجَأَتْهُم إلى أضيق المسالك، كمنوا كُمُونَ النّار في زنادها، وسكنوا مسرِّين خُبثَ النّفوس وقديمِ أحقادها، إلى أن أمكنت الفرصة فعادوا لِمِثل قَاعِدَتِهِم، وسَرَوا(۲) في سبيل ضلالتهم، فقصد مولانا أميرَ المؤمنينَ لليّلاِ منهم مَن قَصَدَ بغدره، وسامه (۳) فنون ختره، وأرصد له الأرصاد، وأظهر له الأحقاد، فركد له رُكُودَ الرواسي النّوابتِ (٤)، ولقيه بالعزم الثابت، صارمَ العزم حاضرَ الحزم، ساري الفكر ثبتَ المقام، صُلبَ العود غيرَ ناكص عن اللقاء، أو واهن في مآزم (٥) الدماء، فلمّا أن حَقَرتِ العزائمُ عدوّهُ وأرهَقَتْهُ، واكتنفته كتائبُ الأراقِم ونهشته (٢):

ضواري سباع نهرُها وأُسُودُها عَلَى الخيل فرسانٌ قليلٌ صُدُودُها بها فتية تحت العوالي كأنها إذا نهضت هدّت جناحين فيهما

۱ - في « ش »: دابهم.

۲- في «ن» «م»: وجروا.

٣- في « ن » : بغدره أسامه . وفي « ش » : بغدره في ساسة . والمثبت من عندنا .

٤- في «م»: النوابت.

<sup>0 -</sup> في «ن» «ش»: زمام.

٦- في «ن»: وأنهشته.

كأنَّ شُعاعَ الشُّحسِ تحتَ لـوائِـها يَخْالِطُها (١) حُمرُ المَنايا وسُـودُها (٢)

لجأ عند ذلك إلى قاعدته (٣) في الختل رافعاً للمصاحف داعياً إليها، معتمداً في الظاهر عليها، ليُبرِدَ أُوارَ الكتائب بحيلته، ويطفئ لهبَ الحرب بخديعته، في الظاهر عليها، ليُبرِدَ أُوارَ الكتائب وغيرهم إلى مقالته، مؤازرين له على ضلالته، فأصغى الغافلونَ من طغام الشّام وغيرهم إلى مقالته، مؤازرين له على ضلالته، غير معتبرين بسيرته وسيرة سلفه، في الإعراض عن مراسم الكتاب، وبُعدهِم عن معرفة (٤) يوم الحساب، فلمّا رأى مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه، ما انتهت الحال إليه، بنى على ما بنى عليه، ثمّ قوي أمر معاوية بخديعة عمرو بن العاص أبا موسى الأشعريّ، فزاحم مولانا أمير المؤمنين عليه عند ذلك عن ركوب صهوات المنابر، وجاذبه (٥) بغياً وغبناً أطراف المآثر:

بُسيوتُك فينا ولشرأب عمودُها

بنا<sup>(٦)</sup> بلت هذا العِزَّ حتَّى تشرَّفُتُ

خعارسه حثا وفينا خديدها

وقد صرت ترمينا بنبل بنا لستوت

بينا(٧) هو وأقربوه جادين في تنكيس ذرواتها، حاثين(٨) في درس معالم

۱ - في «ن» «ش»: يخاطبها.

٢- الأبيات لأبي الطفيل عامر بن واثلة الكناني من جملة قصيدة له، انظر ديوانه: ٣٦ـ ٣٧.

۳- في «ن»: قاعدتها.

٤- ليست في « م » .

٥- في «ن»: وحاربه.

٦- ساقطة من «ن».

٧- في «ن»: بنيا.

آیاتها، طفقوا<sup>(۹)</sup> نازین علی فروع عذباتها (۱۱)، منازعین مَن به رقیت باسقات درجاتها، وهم على مثل القاعدة السالفة(١١) في الضلال، والطريق الوعر(١٢) من الاختلال(١٣)، وصار المقرِّرون لقواعدها بسيوف جهادِهِم وصُنُوفِ اجتهادهم، مدفوعينَ عنها مباعَدِين منها ، مخاطبين عالى عتبها وسامي رُتَبها(١٤):

بنا الحالُ أو دارت علينا الدّاونرُ

السنا عرى الإسلام حيث تقلبت

إِذَا وُلِسَدَ الْمَسَوْلُودُ مَسِنَّا تَسْهَلُلْت لَهُ اللَّرضُ واهتزَّتْ إليه المنابِرُ (١٥)

فهي عند ذلك تضطرب قلقةً مرتاحة إليهم، عاطفة عليهم، ذعِرَةً ممّن فَرَعَ (١٦) عاليها، وتسنّم ساميها، ناطقاً بالتسليك الزاجر عن الحُوب (١٧) وهو

۸- فی « م » : جاثین .

۹- في «ن»: صفقوا.

۱۰ - في «ش» «م»: عتباتها.

۱۱ - في «ن»: السابقة.

۱۲- في «ش»: والطرق والوعر.

١٣ - في «ن»: الاختلاف.

۱۶ - في «ش»: رتبتها.

١٥ - البيتان في شرح النهج ٣٥٤ : ٣٥٤، برواية «ألسنا بني مروان» في الأوِّل منهما، وهما لبعض الأموية. فأبدله المؤلّف واستشهد به لأهل الحقّ.

۱٦- في «ن»: قرع.

۱۷ - في «ن» «ش»: الحرب.

واقع فيه، حالٌ في (١) أقطاره ومغانيه (٢) ﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالبِر وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ (٣).

خطب عبد الملك بن مروان، فقام إليه رجل من بني صوحان (٤)، فقال: مابالكم تأمرون ولا تأتمرون، وتَنْهَونَ ولا تنتهون، أفنقتدي بسيرتكم في أنفسكم ؟ أم نطيع قولكم بألسنتكم ؟! فإن قلتم «اقتدوا بسيرتنا في أنفسنا» فكيف وأنّى وما الحجّة، وكيف الاقتداء بسيرة الخونة الظلمة ؟! وإن قلتم «اسمعوا قولنا واقبلو نصحنا» فكيف ينصح غيرَهُ مَن يغشُّ نفسه ؟! وإن قلتم «خذوا الحكمة أنّى وجدتموها» فعلام قلّدناكم أزمّة أمورنا؟! أما علمتم أنّ فينا من هو أعلم بفنون اللّغات وصنوف العظات منكم ؟! فتحلحلوا عنها يبتدر (٥) إليها أهلها الّذين شرّدتموهم في البلدان (٢).

فأسفَرَ عَن بدر ولاحَظَ عَن صقرِ وَقُولُ ( ) الدِّينَ وَالْإِسلامِ هُنَيَلَجَ ( ) الصَّدر

إذا ها علا الأعواد هنهم مُفَوَّةً رأيت عدو النَّدين أَصْفَعَ كاسفا

۱ - ليست في « ن » .

۲ – في « ن » « ش »: ومعانيه.

٣- البقرة (٢): ٤٤.

٤ – في « ن » « ش »: سمعان.

<sup>0-</sup> في «م»: ينتدب.

٦- أمالي المفيد: ٢٨٠.

٧- في «ش »: وذو.

غَــلَى النّــاسِ إِلَّا وَهِـنِي تَــاقَضَةُ الشَّـبرِ هُــــخبِّسَةُ بُــــينُ الهَكَــارِةِ وَالصّــبرِ وما عالنت كفّ بإنكار حقهم

محاربين مولانا أمير المؤمنين عليه كما زعموا على الدّين، آمرين له باتّباع مناهج (٩) اليقين، فياله غبناً خلا الدهر عن مروره مِن مُضاهيه، ولم يتمخّض (١٠) في تقلّباته بمُسَاوِيه في مَسَاوِيه، ثمّ آل الأمرُ إلى قتله عليه بسيوف القَتَلة (١١)، على يدي فَدْم (١٢) يرى قتله زلفي يوم المعاد (١٣)، قُربي من ربّ العباد، وهذا أيضاً زيادة في الغبن الذي جرت الحال عليه (١٤)، وانتهت الأمور إليه.

وأشد في الغبن ما جرى (١٥) من تظاهر يزيد على الخلافة ومطاولتها، مدّعياً أنّه الأحرى (١٦) بمقام رسول الله عَلَيْقَالُهُ في تثقيف الأمّة وحراستها، والذبّ عن الشريعة وحياطتها، مع كفره الّذي صرّح به لسان التواتير، ونطقت به أفواه

۸- فی « ن » « ش »: مبتلج.

۹ - في «ش» «م»: مدارج.

۱۰ - في «ن» «م»: يتمحص.

۱۱ - في «ن» «م»: الغفلة.

۱۲- غير واضحة في «ن» «ش»، والمثبت عن «م».

۱۳ – في «ن»: المهاد.

١٤ - في «ن» «ش»: إليه. وفي «م»: «جرت عليه الحال». والمثبت ملفّق منها.

۱۵ - قوله « ما جرى » ساقط من « م ».

۱٦ - ليست في « ش » « م » .

المحابر ، ( مثل قوله )(١)على ما مضى :

ولا تأملي بعدَ المهاتِ تلاقياً أحاديثُ طسمِ تترك القلبُ ساهيا فإن هتّ يا لُم الأُحيمر فانكحي فإنّ الذي حُدْثُبِ هن حال بعثنا

يصطَلِمُ في دولته مهجة مولانا أبي عبدالله الحسين صلوات الله عليه ، بناءً من (٢) طغام كثير أنّ مولانا الحسين لليلا جائر فيما قصد إليه ، مع شرفه المسنون (٣) ، ومجدِهِ الطاهر (٤) والمَصُون ، وسَمتِهِ المهذّب والموزون ، راغباً في إقامة سنن جَدِّه وأبيه ، وما أمر الله تعالى في كتابه من إرشادٍ وتنبيه ، وعدوّهُ مشغول بشرب (٥) الخَمرة (٢) ، يناظر فيها ، ويقرر قواعد تحليلها وتقويم طريقة شاربيها ، ويعاضده على محاربة مولانا أبي عبدالله الحسين لليلا من يدّعي التزاماً بشريعة جدّه صلوات الله عليه ، مُقِراً أنّ الحقّ ما جاء به من عند الله وأرشد إليه:

فيهَا، بل العُهْر (٧) فيهَا جُدُّ هُ خَتَبَر

عسجانب لذوي الأذهان هُ عَتْبَرّ

۱ – ليست في « ن » « ش » .

۲ - في «ن»: ابناء من.

٣- في «ن»: المشبون، وفي «ش»: المشون، وفي «م»: الفنون. والمثبت من عندنا.

٤- في « ش »: ومحذه الطاهر. والظاهر أن صوابها « ومحتده الطاهر ».

<sup>0-</sup> في «ن»: يشرب.

٦- في «ن» «ش»: الخمر.

٧- في «م»: الغمر.

ولقد أفحم الحجّاجُ خالد بن يزيد وقد قال له (۱): إلى كم هذا البسط في القتل ؟ قال: إلى أن لا يبقى في العراق من يزعم أنّ أباك كان يشربُ الخمر (۲). ثمّ انتقل الحال إلى (أن ولي) (۳) الوليد بن يزيد مُمزِّق (٤) صفحات (٥) المصاحف، وهو عند السفلة معدود في قبيل (٦) الخلائف، تجبي إليه الفيء أسوة برسول الله عَيَيِّ في وجوب طاعته وامتثال كلمته، وبنو هاشم مع ذلك مغمورون مقهورون، رعايا يُبجري عليهم أحكامَه، ويُنفِذ فيهم إبرامه، ويمضي (٧) عليهم اصطلامَه، والمساعِدُ له مُقرِّ بالإسلام وشرائعه، ولواحقه وتوابعه:

### يدُ الخُطُوبِ لسَحْتُ مِنْهُ آمَاقُ

لو يعلمُ الحجرُ الصوّانُ ها اجترحَت

ومن غرائب الغبن خروج طلحة والزّبير وعائشة قبل ذلك على أمير المؤمنين على العبن خروج طلحة والزّبير وعائشة قبل ذلك على أمير المؤمنين عليّه الله العبن العدل وبناء سوره، وإحيائه - كما زعموا(^) - بعد

۱- ليست في «ن».

۲ –

۳- ليست في «ن» «ش».

٤- في «ن»: فمزّق.

٥- ليست في «ن».

٦- في «ن»: معدود من الخلائف.

٧- في «ن»: ومضي.

۸- قوله «عمازعموا» ليس في «ن».

دثوره، آخذين بدم عثمان وقد كانوا الجمرة (١) المحرقة في اصطلامه، المطرِّقينَ له أسبابَ حِمامه، وهم راغبون بالحيلة في أغراض دنيوية (7) تخفى على (7) ناقد بصير أو معتبر خبير، بعيدين عن الحكمة فيما قصدوه، كيف اختلفت بهم الحال لوجود المنافسات بين المتقدِّمين، والرغبة في الملك بين المتبوعين، وشعَبَ (٤) جمعَهُم مع ذلك العرْمُ الهاشميّ، ودرَسَ آثارَهُم السيفُ العلويُّ، فبين قتيل وأسير، وهارب ومستجير:

لَهُمْ مِن قراعِ الهاشميِّ ابنِ فاطم (٥) عليٌّ خُفُوتُ البُهم بينَ الصَّراعَ م

وإذا اعتبرت ذلك جميعَهُ رأيتَهُ (٢) فرعاً للمنع من كتب الصحيفة، ثمّ فرعاً للشورى، ولذلك تفصيل يوضح عن أسراره، ويهتك مُسْبَلَ (٧) أستاره.

۱- في «ن» «ش»: الجمر.

<sup>.</sup> ٢- في «ش»: ولا يخفي.

٣- في «م»: عن.

٤- في « م »: وشغب.

<sup>0-</sup> في «ش »: لهم من قراع الفاطميّ ابن هاشم.

٦- في «ن» «ش»: رأيت.

٧- في «ن» «ش»: مسلك.

a section of the contraction of

# فصل

ومن أعداء الصفوة عمرو بن العاص الدَّعيُّ.

يوضِحُ عن هذه الدّعوى من القرآن المجيد قولُهُ تعالى في أبيه يخاطب النبيَّ عَلَيْ اللهِ عَن هُو الأَبْتَرُ ﴾ (١) والأبتر: هو (٢) الذي لا عقب له.

دليله ودليل ما قبله ما رواه الواحدي في كتابه «الوسيط»، عن محمّد بن موسى بن الفضل، حدّثنا محمد بن يعقوب، حدّثنا أحمد بن (محمد بن) (٣) عبد الجبار، حدّثنا يونس بن بكير، عن محمّد بن إسحاق، حدّثني يريد بن رومان، قال: كان العاص بن وائل السهميّ ذكر رسول الله عَلَيْ فقال: « دَعُوه فإنما هو رجل أبتر لا عقب له، لو قد هلك انقطع ذكره واسترحتم منه » فأنزل الله تعالى في ذلك ﴿إنّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرِ ﴾ ما هو خير لك من الدنيا وما فيها، والكو ثرُ: العظيم من الأمر ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ \* إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأَبْتَرُ ﴾ العاص بن وائل (٤)

قال عبدالله بن إسماعيل: غير مستنكَرٍ إذاً أن يكون المشار إليه عدوّاً للصفوة حرباً، وعليهم مع قبيلةٍ من الأغراض (الصالحة (٥) عندهم إلباً،

١ - الكوثر (١٠٨): ٣.

۲- ليست في « م » .

۳- ليست في «ن» «م».

٤- الوسيط في تفسير القرآن ٤: ٥٦٣. وانظر تفسير ابن كثير ٤: ٩٣٧، والدر المنثور ٦: ٤٠٤،
 والكشاف ٤: ٨٠٨، وأسباب النزول: ٣٠٦\_٣٠٧.

<sup>0-</sup> في « م »: في الاعراض الصالح.

لمنافاتهم (١))(٢) له في الخصال، وبُعدهم عن غاية نقصه بالكمال، تارة بسوءِ مذهبه، وتارةً بِبُعدِ (٣) ما بين نَسَبِهم ونسبه، لأنّهم:

مُصفُّونَ في الأنسابِ مَحَضُونَ نَـجرُهُم خِـضَمُّونَ الشَّرافَ لَـهَا هِيمُ سَادَةً إِذَا هِـا الهَـراضِيعُ الخِـهاصُ تَأَوَّهَتُ وَحارَدَتِ النَّكَدُ (٤) الجِلاَدُ ولَـم يكُـنَ وبات وليـدُ الحـيِّ طـيّانَ سَاغباً إِذَا لَشَأْتُ هــنهم بأرضِ سَـحابةً إِذَا ادلمُّست (٦) ظلما، أَصرَينِ حِنْدِسَ وإِن هاجَ نبتُ العِلم في الناس لم تزل وين هاجَ نبتُ العِلم في الناس لم تزل لَـهُمْ رُتَبٌ فَـصُلّ على النّاسِ كُلّهم هساهيحُ هـنهُمْ قـانلونَ وفـاعِلُ

هُوَ الخَخْصُ فينَا والصَّرِيحُ المُهَدَّبُ فَصِطاعِيمُ أَيسَارٌ إِذَا النَّاسُ أَجَدَبُوا فِصَاءِيمُ أَيسَارٌ إِذَا النَّاسُ أَجَدَبُوا فِصَ النَّرَدِ إِذَ مِثْلانِ سَخَدٌ وَعَقُرَبُ الحَقْبَةِ قِدْرِ المُسْتَعِيرِينَ مُحْقِبُ وَكَاعِبُهُم ذَاتُ العَفْاوَةِ (٥) أَسْغَبُ فَصَاعِبُهُم ذَاتُ العَفْاوَةِ (٥) أَسْغَبُ فَصَاعِبُهُم ذَاتُ العَفْاوَةِ (٥) أَسْغَبُ فَصَاعِبُهُم حَظُورٌ وَلَا النِرَقُ خُلبُ فَصِيعًا وَمِدُنَبُ فَصِيعًا وَمِدُنَبُ لِهِم تَلْعَةً (٧) خَفُولاً فَيها وَمِدُنَبُ لِهِم تَلْعَةً (١) المُتَرتَّبُ لَهُ فَصَائِلُ يَسْتَعلي بِها (٨) المُتَرتِّبُ وَسَائِلُ يَسْتَعلي بِها اللهُ الخَير هُسَهِبُ وَسِبَاقُ غَاياتِ إِلَى الغَير هُسَهِبُ

۱ - في «ن» «ش»: كمنافاتهم.

۲- ساقطة من «ن».

٣- في «ن» «ش»: لبعد.

٤- في « ن » : النكر .

<sup>0-</sup> في «ن» «ش» «م»: القفيّة. والمثبت عن الروضة المختارة.

٦- في «ن»: ادلست.

٧- في «ن»: بهم تلقه.

۸- فی «ن»: به.

وحدزةً زين للفيلقين للمُترّبُ للمُتحوّبُ (١)

أولاك نسبتَّ الله هسنهُمْ وجعفرُ هُسمُ هساهُمُ شَسَفْعاً ووتْسراً لقومِهم

قال عبدالله بن إسماعيل: يليق أن يثبت هاهنا قصص وجيزة تناسب معنى هذه الأبيات، من ذلك: أنّ معاوية بن أبي سفيان قال: الشّريف من شرّفناه، فقال لهُ(٢) أبو الجهم: إن كنتَ صادقا فضَع من شرفِ الحسن والحسين؟!

ومن جنس هذا ما روي: أنّ عمر بن عبد العزيز قال: من أشرف الناس؟ فقال لَهُ (٣) قائل: أنتم، قال: بل أشرف الناس من يتمنّى كلَّ أحد أن يكون منه، ولا يستمنّى أن يكون من أحد، وهي (٤) واللهِ صفة هذا، إشارة إلى زين العابدين المثلة (٥).

ومن جنسها: أنّ عروة بن الزبير كان إذا لاحاه رجلٌ أمسك عنه ترفّعاً ، فجرى بينه وبين زين العابدين عليه كلام ، فقال له: خفّض عنك أيّها الرجل ، فإني أتركك لِما(٢) تترك له الناس ، فبلغت الكلمة منه أبلغ شيءٍ.

١ - الأبيات من قصيدة للكميت الأسدي من هاشميّاته. انظر الروضة المختارة: ٣٨ ـ ٥٠.

٢ - عن «م» فقط.

۳– عن « م » فقط .

٤ - في «ن» «ش»: وهو.

٥- مناقب ابن شهر آشوب ٤: ١٦٧ عن محاضرات الراغب، ومناقب عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي.

٦- في «ن» «ش»: كما.

The first theory of the second رمه د د دو د د دار د سرد د سرد و العالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم مورد الأن المرابق و المرابق ال المرابق and the first of the second of the second A production of the second milian gradien in the second s A STATE OF THE STA and the state of t 

•

to the second 

. Englishmen

•

قال عبدالله بنإسماعيل: هذا ما اتفق لي إثباته بداراً بقلم التقصير، معرضاً عن سبيل إسهاب يصادم لمحة ساعات الفراغ القصير (۱)، بانياً على قطع لسان الانبساط بسيف المراقبات، وستر بيان الإفراط ببنان ستر المقاربات (۲)، سابحاً في بحر يزع همة سابحه بُعدُ سواحله، وخرق يضع عزمة قاطعها جهد رواحله، ويصرفه عن (۳) الجري في ميدانها بغي (٤) صدام المحاربين (٥)، ويصدف طلق عنانها (٦) شغل فتح (٧) عرصاتها بوقفات الحائرين، وفي القليل النزر (٨) التافة غناء لمعتبر، فَتَحَ عينَ استرشاده، وأغمض جفن هواه بيد انتقاده، وأراد سُنَن الإهتداء، وارتاد سَنَن الطريق السّواء، وهجر شين المدافعات، بوصال (٩) زين الانجاء (١٠). وبالله التوفيق والعصمة، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله على محمد وآله أجمعين.

۱ - ساقطة من «ن» «ش».

۲ - في «ن» «ش»: القاربات.

۳- في «ن» «ش»: على.

٤ - في « م »: نعي .

<sup>0-</sup> في «م»: المجارين.

٦- في « ن » « ش »: عنانه.

٧- في « ن » « ش »: فسيح .

<sup>. «</sup> ش س س م الست في  $-\Lambda$ 

۹- في «ن» «ش»: ميمون بوصال.

۱۰ - في «ن» «ش»: الانجاء.

And the first field of the field of the first field of the field of the first field of th

the second of the second

the same of the same

· Agrica Carlos

3 - Carlon 1995

es es as-

ن يه وسد

For the Contract of the second

Book to the second

er transfer of the transfer of

## الفهارس العامّة:

1\_فهرس الآيات

2\_فهرس الأبيات الشعريّة

٣\_فهرس مصادر المؤلّف

4\_فهرس مصادر التحقيق

۵\_فهرس موضوعات مقدّمة التحقيق

٦\_فهرس موضوعات الكتاب

٧\_فهرس المطالب

# الفهارس العامة :

The appropriate the second of the second of

## البقرة (2)

| Y45     | (٢٤) أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُم    |
|---------|------------------------------------------------------------------|
| ١٢٨     | (٢٣٣) وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ                  |
| ۸۶      | (٢٧٨) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُواْ ٱللهَ وَذَرُواْ |
| VV      | (٢٨٣) إِن تُبْدُوا مَا في أَنْفُسِكُمْ أَقْ تُخْفُوهُ            |
| VV      | (٢٨٤) لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ قُسْعَهَا               |
|         | آل عمران ( 3 )                                                   |
| \\\     | (٣١) قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الله                          |
| 191     | (۱۲۴) أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يَمُدَّكُم رَبُّكم                |
| ۲۰۱     | (١٢٨) لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَىءً                            |
| 144     | (١۴٠) إِنْ يَمْسَسُكُم قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ             |
| ۲۰۲     | (١٤٢) وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ                 |
| 197_191 | (١٧٣) الَّذينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ انَّ النَّاسِ               |

| غبن العترة | العبرة في | . عين |  |  | • |  |  |  |  | • |  | ٠. | • |  |  |  | • • |  | • |  | • |  |  |  | • |  |  |  |  | ٠.١ | 47 | ٤ |
|------------|-----------|-------|--|--|---|--|--|--|--|---|--|----|---|--|--|--|-----|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|--|--|-----|----|---|
|------------|-----------|-------|--|--|---|--|--|--|--|---|--|----|---|--|--|--|-----|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|--|--|-----|----|---|

## النساء (4)

| ١٠٨            | (٢٠) وَءَاتَيْتُم إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| ٩۶             | (٥٨) إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُم أَنْ تُؤَدّوا الأَمَانات       |
| ١٧٠            | (٤٥) فَلا وَرَبُّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ     |
| 10~_101        | (١٧۶) وَيَسْتَفْتُونَكَ قُل الله يُفْتِيكُم                 |
| (              | المائدة ( ۵                                                 |
| 171_47         | (٥١) يَا أَيُّهَا الَّذين ءَامنوا لاَ تَتَّخِذُوا اليَهُودَ |
| 177_171_47     | (٥٢ ـ ٥٣) إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِين    |
| ۸۶             | (٥٧) يَا أَيُّها الَّذين ءامنوا لاَ تَتَّخِذوا الَّذين      |
|                | الأنعام (6)                                                 |
| ۲۳۵            | (٩٣) وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِل مِثْل مَا أَنْزَلَ الله         |
|                | الأنفال ( 🛦 ]                                               |
| 197            | (٣٤) إِن الَّذِين كَفَرُوا يُنْفِقُون أَمْوالَهُم           |
| ۸۰ <b>_۷</b> ۹ | (۶۷) مَا كَان لِنَبِيّ أَن يَكُون لَه أَسْرىٰ               |
|                | التوبة ( 9 )                                                |
| 111            | (٤٢) لَوْ كَانَ عَرَضاً قَريِبَاً                           |
| 114            | (٥٠) إِسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَقْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ       |

| ٠٦٥ | ، الآيات | رس | نهر | ; |
|-----|----------|----|-----|---|
|-----|----------|----|-----|---|

| 114_117    | (٨٤) وَ لاَ تُصَلِّ عَلَى أَحدٍ مِنْهُم                             |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| 110-109-41 | (٥٥٠) وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِن الْمُهَاجِرِينَ              |
|            | هود (۱۱)                                                            |
| 177        | (٩٢-٩١) قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيراً                  |
|            | إبراهيم ( ۱۴ )                                                      |
| ١٧٥        | (٢٨) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذيِنَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللهِ كُفْراً   |
|            | النحل (16)                                                          |
| YTF        | (١٠٤) إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالإِيْمَان       |
|            | الإسراء ( ۱۷ )                                                      |
| ١٧٨_١٧۶    | (٥٠) وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلاَّ فِتْنَةً |
|            | الحج ( ۲۲)                                                          |
| ۲۱۵        | (١٩) هَذانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِم                      |
|            | المؤمنون (23)                                                       |
| ۲۳۵        | (١٢) وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ مِن سُلالَةٍ                    |
|            | النور (24)                                                          |
| ١٣۶        | (٤٧) وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللهِ وَبِالرَّسُولِ                    |
| 18         | (۴۸ ـ ۵۰) وَإِذَا دُعُوْا إِلَى اللهِ وَرَسولِهِ لِيَحْكُمَ         |

| ۱۳۷     | (۵۳) وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْد أيمانهم                        |
|---------|----------------------------------------------------------------|
| ۱۷۰     |                                                                |
|         | الفرقان (25)                                                   |
| ۲۲۵     | (٢٧) وَيْومَ يَعَضُ الظَّالِمُ عَلى يَدَيْهِ                   |
|         | الشعراء (24)                                                   |
| 11      | (١٤) وَأَنْذِر عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِين                        |
|         | لقمان (31)                                                     |
| ١٣٩     | (۱۴) وَفِصَالُهُ فِي عَامَين                                   |
|         | السجدة ( 32)                                                   |
| ۲۳۱_۲۲۹ | (١٨) أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَن كَانَ فَاسقاً              |
|         | الاحزاب ( ٣٣ )                                                 |
| ١١٧     | (٢١) لَقَدْ كَان لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ             |
| 184     | (٢٨-٣٣) يَا أَيُّهَا النَّبِي قُل لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ |
| 189_118 | (۵۳) يَا أَيُّهَا الَّذِينِ ءامَنُوا لاَ تَدْخُلُوا            |
| 177_177 | (۵۳) وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ            |
| ١٣٣     | (۵۴) إِنْ تُبْدُوا شَيْئاً أَنْ تُخْفُوهُ فِإِنَّ اللهَ        |
| ١٣٣     | (۵۷) إِنَّ الَّذِينِ يُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ               |

| ١٠٥         | (٧٠) يَا أَيُّهَا الَّذين ءامنوا إِتَّقُوا الله               |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
|             | الاحقاف (46)                                                  |
| ١٣٩_١٢٨     | (١٥) وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ تَلاثُونَ شهراً                   |
| \AV         | (١٧) وَالَّذى قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي |
|             | محمّد (47)                                                    |
| ١٧٠         | (٩) ذَلِكَ بِأَنَّهُم كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ             |
| Y11_1VA     | (٢٢-٢٢) فَهَلْ عَسَيْتُم إِنْ تَوَلَّيْتُم أَنْ تُفْسِدُوا    |
|             | العجرات (49)                                                  |
| ۸۵_۸۱_۸۰    | (١) يَا أَيُّهَا الَّذين ءامنوا لاَ تُقَدِّمُوا بَيْنَ        |
| ۸۰_هامش ۸۱  | (٢) يَا أَيُّهَا الَّذين ءامنوا لاَ تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُم   |
| YT° YY9     | (۶) إِنْ جَائَكُمْ فَاسِقٌ بَنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا             |
| 181         | (١١) وَلاَ نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ                               |
| 777_174_177 | (١٢) وَلاَ تَجَسَّسُوا وَلاَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضَاً     |
|             | ق(∘۵)                                                         |
| ١.٠٧        | (١) ق وَالْقُرآن المَجيد                                      |
| ۸۹          | (١٩) وَجَاءت سَكَرةُ الْمَوْتِ بِالْحَقّ                      |

| نجم ( ۵۳) | ( | 21 | 1 | ىجم |
|-----------|---|----|---|-----|
|-----------|---|----|---|-----|

| نی ۱۲۲_۸۷     | (٣-٣) وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوىٰ إِنْ هُو إِلاَّ وَحْيُ يُوحِم   |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| 147_147_47_48 | (٣٣-٣٣) أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلاً وَأَكْدىٰ |
|               | القمر ( ۵4 )                                                       |
| <b>\ </b>     | (١) إِقْتَرَبَتِ السَّاعة.                                         |
|               | المجادلة ( 58)                                                     |
| 149           | (٢٢) لاَ تَجِدُ قَوْمَاً يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِر    |
|               | الحشر (59)                                                         |
| 117           | (٢) فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَار                            |
| ı             | الممتحنة ( 60)                                                     |
| ١٢۶           | (١) يَا أَيُّهَا الَّذيِن ءَامنوا لاَ تَتَّخِذُوا عَدُوِّي         |
| ۲۰۳           | (١٢) يَا أَيُّهَا النَّبِي إِذَا جَاءَكَ المُؤْمِنَات              |
|               | التحريم (66)                                                       |
| 180-109-101   | (١) يَا أَيُّهَا النَّبِي لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ               |
| 104_107_149   | (٣) إِن تَتُوبَا إِلَى اللهِ فَقَد صَغَتْ قُلُو بُكُما             |
| 108           | (١٠) ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَروا                       |

|       | الحاقة (69)                                        |
|-------|----------------------------------------------------|
| 97    | (١٢) وَتَعِيَها أُذُنَّ وَاعِية                    |
|       | القيامة ( 25)                                      |
| ١ ٥ ۶ | (٣٧-٣٤) أَيَحْسَبُ الإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَك        |
|       | الإنسان ( 76)                                      |
| ۲۱۶   | (٢٢) وَلاَ تُطِعْ مِنْهُمْ أَثِماً أَنْ كَفُوراً   |
|       | النبأ (28)                                         |
| ۱۰۷   | (١٧) إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتاً        |
|       | العبس(◊٨)                                          |
| ۹۰    | (٣١) وَفَاكِهَةً وَأَبّاً                          |
|       | التكاثر ( 102)                                     |
| 49    | (٨) ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعيم   |
| ١٢٠   | (١٩) ثُمَّ لَتُسْئِلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعيمِ |
|       | الكوثر ( ١٥٨ )                                     |
| 70°   | (١-٣) إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْشَ               |

**ige**welkijst ;3.7,50

(١٩٤) عَفَالِحَالَة

المناز المعالم المنافعة المناف

The Carry

any vy ham from the bill the best of the second

18 may (AV)

(mg) white might that I say I say to so

ILJ(AV)

Here ( A)

M7) = 12 ja g la ....

Hilling (40%)

المُن الله المُن المُن المُن الله المن المن

APANOR Linguis of the section of the

(Ma) for ladience (12) by the contraction of the co

7 ' 7

## فهارس الأبيات الشعريّة

| ۲۵      | أتينا تبارى الريح مِنًّا عزائمٌ          |
|---------|------------------------------------------|
| ١۵٩     | أخ لى أمّا كلّ شيءٍ سِألتُهُ             |
| ۸۴      | أخو الحربِ إن غضَّت به الحربُ عَضَّها    |
| Y4V_Y48 | إذا ما عَلا الأعواد منهم مفوّة           |
| 175     | إذا مُتُّ فادْفني إلى جنب كرمةٍ          |
| ۸۵      | أغرّ كمصباح الظّلام تخالُهُ              |
| 740     | ألسنا عُرى الإسلام حيثُ تَقَلَّبَتْ      |
| 744     | بِنا نِلْتَ هذا العزَّ حتَّى تَشَرَّفَتْ |
| 744_747 | بها فتيةٌ تحت العوالي كأنّها             |
| 188     | تجاوز حدّ المدح حتّى كأنّه               |
| ١٣۶     | تَخالُه أسداً يحمى العرينَ إذا           |
| ۴۱      | رحلت جمالَ الدّين فارتحلَ المجدُّ        |
| 108_100 | سَلِ الذُّوابِلَ عن محزمِ ابن فاطمة      |
| ۸۹      | شديدٌ مضاء البأس يُغْنى لقاؤه            |

| 187          | ظنّى بهم كـ «عسى» وهم بتنوفَةٍ    |
|--------------|-----------------------------------|
| 747          | عجائبً لذوي الأذهانِ معتبرٌ       |
| ۹۵           | غبنٌ له صدق الإنصاف باكيةً        |
| 7٣9          | فإنَّكَ والكتاب إلى عليٍّ         |
| ٩۶           | فإن لم يكن للفضل ثمّ مزيّة        |
| Y1Y_Y11      | فإن متُّ يا أم الأحمير فانكحى     |
| 197          | فجئنا إلى مَوج من البحر وسطُّهُ   |
| ١٠٨          | ففيه ما فيهمُ لا يعترون به        |
| ۴۰           | فقيه أهل البيت ذي الشمائِل        |
| 140          | كيف انزوت عن أبى السّبطين نافرة   |
| ۳۶_۳۵        | لئن عاقنى عن قصد ربعك عائقً       |
| \ <b>Y</b> V | لا تَحْسَبَنْهُ وإن بَدَتْ خُدَعٌ |
| 144          | لا يرهبُ الموتَ كشافاً غيابته     |
| 178          | لا يصلحُ النّاس فَوضى لاسراة لهم  |
| ۹۰           | لعمرك ما يُغني الثّراء عن الفتى   |
| ١٣           | -<br>لكشف ستور الدّار عين سنانه   |
|              | لم يُبْلُ ذو العقل الذّي          |

| 749              | لو يعلمُ الحجرُ العوّان ما اجترحَتْ  |
|------------------|--------------------------------------|
| ۲۵۰              | لهم من قراع الهاشميّ ابن فاطمُ       |
| YYY <b>_</b> YY1 | ليَهْنِ قومٌ لهم في الفضل سابقة      |
| T47_T41          | مَسْاميح بيض كرام الجدود             |
| Y00_Y0Y          | مُصَفَّوْن في الأنساب محضُّونَ نجوهم |
| ١٣٣              | مقاديمُ وَصَّالوُنَ في الحربِ خطوهم  |
| Y° <b>~_</b> Y°Y | نحن بناتُ طارق                       |
| ۲۰۲              | نحنُ جَزَيناكم بيوم بدر              |
| ۱۹۸_هامش_        | وأنزع من شرك الرّجال مبّرأ           |
| ١٩٥              | وبنوا الأصغرِ الكرام مُلُو           |
| ۸۵               | وقد تألف العينُ الدّجي وهو قيدها     |
| ٣۶               | ولن يَضُرَّ عُلَىَ الأَفلاك عائِبةٌ  |
| 177-177          | ولو قلتَ طأفى النّار أعلم أنّه       |
| Y4°              | وما يستوى البحرانِ هذا مكدّرٌ        |
| ٣۴               | هم معشر حبُّهم دينُ وبغضهم           |
| 184              | هوِّن عليك يكون ما هو كائنٌ          |
| 147              | يَقْرِن أرواح الكماة بالرَّدي        |

| <br> |  | <br> |  | * 1 |
|------|--|------|--|-----|
|      |  |      |  |     |

| e e e e e e e e e e e e e e e e e e e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| لو يعنم المحدد العزال والمبنوعث والمساورة والم | ÷ . | <i>;</i> • • |
| المهم من - راع الهاجامي أب عالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | ÷            |
| · human and a second and the second  |     | f**          |
| g a comment of the configuration of the state of the state of the configuration of the config |     |              |
| and the state of t |     |              |
| and the second of the second o |     |              |
| المعلى المعل<br>المعلى المعلى المعل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |              |
| and the contract of the contra |     |              |
| Constant to the High of the control  | i.  |              |
| equipall Court they as of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |              |
| ( se Misselland the ray ( say seemed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |              |
| the way in the state of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |              |
| و المعالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 9            |
| May nest Contigue to Continue and the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |              |
| ا الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | # ** .       |
| و ين الدول المسالة الم |     | 274          |

### فهرس مصادر المؤلّف

#### التي صرّح بالنقل عنها

١- «تاريخ بغداد» للحافظ أحمد بن علي، المعروف بالخطيب البغدادي، المتوفّى
 سنة ۴۳۶هـ

٢- «تفسير القرآن للسدّي» لأبي محمد إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة
 السدّي الكوفي، المتوفّى سنة ١٢٨ هـ

٣- «تفسير القرآن» = «ضياء القلوب في معاني القرآن» لأبي طالب المفضل بن سلمة بن عاصم الضّبي الكوفي، المتوفّى سنة • ٢٩ هـ

۴- «الجمع بين الصحيحين» للإمام الحافظ أبي عبدالله محمد أبي نصر فتوح
 الحميدي الأندلسي، المتوفّى سنة ۴۸۸ هـ

٥- «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» لأبي نعيم أحمد بن عبدالله الإصبهاني، المتوفّى سنة ٣٣٠ هـ

٤- «خصائص أمير المؤمنين» = «الخصائص العلويَّة على سائر البريّة» لأبي
 عبدالله محمد بن أحمد بن علي النطنزي الإصبهاني، المتوفّى سنة ٥٥٠ هـ

٧- «ديوان شعر يزيد بن معاوية» برواية الزبير بن بكار.

٨- «ربيع الأبرار» لجار الله محمود بن عمر الخوارزمي الزمخشري، المتوفّى سنة

#### ۸۳۸ هـــ

٩-«السقيفة وفدك» لأبي بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري البصري البغدادي،
 المتوفّى سنة ٣٢٣هـ

١- «الصحاح» = «تاج اللغة وصحاح العربية» لإسماعيل بن حماد الجوهري،
 المتوفّى سنة ٣٩٨هـ

١١- «صحيح البخاري» لمحمد بن إسماعيل الجعفي البخاري، المتوفّى سنة ٢٥٤

17ـ«صحيح مسلم» لمسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، المتوفّى سنة ٢٤١

١٣ «الفائق في غريب الحديث والأثر» لجار الله محمود بن عمر الزمخشري،
 المتوفّى سنة ٥٣٨هـ

14- «فضائل الصحابة» لأحمد بن حنبل الشّيباني المروزي البغدادي، المتوفّى سنة ٢٤١ هـ ولم يصرح المؤلف بالنقل عنه لكنه نقل بلفظ «ومن مسند أحمد» والظاهر أنّه يعني الحديث المسند لا الكتاب المسمى ب«مسند أحمد» لأن ما نقله المؤلف غير موجود في المسند، مع أنّه موجود في «فضائل الصحابة».

10- «الكشف والبيان عن تفسير القرآن» للحافظ المفسّر أبي إسحاق أحمد بن محمد الثّعلبي النيسابوري، المتوفّى سنة 47٧ هـ

18 «مسند أحمد» = أنظر ما تقدم بعنوان «فضائل الصحابة».

١٧- «المغازي» لمحمد بن عمر بن واقد، المعروف بالواقدي، المتوفّى سنة ٢٠٧ هـ ١٨- «مقاتل الطّالبيين» لعلي بن الحسين بن محمد، المعروف بأبي الفرج الإصبهاني، المتوفّى سنة ٣٥۶هـ

١٩ - «مناقب الخوارزمي» = «المناقب» للحافظ الموفّق بن أحمد بن محمّد البكري الحنفى، المعروف بأخطب خوارزم. المتوفّى سنة ٥٤٨هـ

٢٠ «الوسيط في تفسير القرآن» لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري،
 المتوفّى سنة ۴۶۸ هـ

٢١- «اليواقيت» لأبي عمر الزاهد محمد بن عبدالواحد بن أبي هاشم المطرز
 الباوردى البغدادى، المعروف بغلام ثعلب، المتوفّى سنة ٣٤٥هـ

Resident from the control of the secretary by himself produced by

الأراء المحاري المحامد والمحاري والمسالي المحال والمحاري المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية والمحارية المحارية والمحارية المحارية والمحارية والمحار who and a bally a state on the most of the was a large than the Marsagaling through which the

Manufactual parties of the Manufacture and the first of the manufacture of the second of Markey More and Energy Land in world Stage the Sound of the Sound

example and a remainder the land of the second of the seco Hirth & Miller Miller and Control of the Control of

17. The feature to good to take seeming and the first of the seeming 

and the second of the second o

grand the second of the second

and the second s e de la companya de l

#### « فهرست مصادر التحقيق »

«ĺ»

۱\_«القرآن الكريم»

٢- «الإتقان في علوم القرآن» لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي، المتوفّى سنة
 ٩١١ هـ طبع منشورات الرضي وبيدار بقم، الطبعة الثانية سنة ١٣۶٧ هـ ش بالأفسيت عن طبعة مصر، بتحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم.

٣- «إثبات الوصية» لعلي بن أبي طالب، تأليف علي بن الحسين المسعودي، بيروت: دار الأضواء ١٣٠٩ هـ ١٩٨٨ م.

٣- «إحراق بيت فاطمة [عَلَهُا ]» في الكتب المعتبرة عند أهل السنة، الشيخ حسين غيب غلامي ١٤١٧ هـ

٥- «الحوادث الحامية والتّجارب النّافعة في المائة السابعة» عبد الرّزاق أحمد بن الفوطى دار الفكر الحديث ببيروت ١٤٠٧ هـ ١٩٨٧ م.

٤- «أحكام القرآن» لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصّاص، المتوفّى سنة ١٣٥٥ هـ طبع دار الكتاب العربي في بيروت بالأفسيت عن طبعة مطبعة الاوقاف سنة ١٣٣٥ هـ ٧- «أخبار شعراء الشّيعة» لمحمد بن عمران المرزباني، المتوفّى سنة ٣٨٠ هـ طبع شركة الكتبي في لبنان، الطبعة الثانية سنة ١٤١٣ هـ ١٩٩٣ م، بتحقيق الدكتور الشيخ محمد هادى الأميني.

٨-«الأخبار الطوال» لأبي حنيفة أحمد بن داود الدينوري، المتوفّى سنة ٢٨٢ هـ طبع وزارة الثقافة والإرشاد القومي بمصر، الطبعة الأولى سنة ١٩۶٥ م، بتحقيق عبد المنعم عامر.

9- «الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد» للإمام محمد بن محمد بن النّعمان العكبري البغدادي، المعروف بالشيخ المفيد، المتوفّى سنة ٣١٣ هـ الطبعة الثانية سنة ١٣١٨ هـ طبع وتحقيق مؤسسة آل البيت بقم.

• ١- «إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» لأبي العباس أحمد بن محمد القسطلاني، المتوفّى سنة ٩٢٣ هـ نشر دار إحياء التراث العربي في بيروت، بالأفسيت عن طبعة المطبعة الأميرية ببولاق مصر، سنة ١٣٠۴ هـ

١١- «أسباب النزول» لأبي الحسن على بن أحمد الواحدي النيسابوري، المتوفّى سنة ۴۶۸ هـ طبع إنتشارات الشّريف الرضي بقم. سنة ۱۳۶۲ هـ ش، بالأفسيت عن طبعة دار الكتب العلمية في بيروت.

17- «الإستيعاب في معرفة الأصحاب» لابن عبد البر النّمري القرطبي الأندلسي، المتوفّى سنة 477 هـ طبع مطبعة نهضة مصر، بتحقيق محمد على البجاوي.

17-«أسد الغابة في معرفة الصحابة» لعلي بن محمد بن محمد الشيباني، المعروف بابن الأثير الجزري، المتوفّى سنة ٥٣٠هـ طبع دار إحياء التراث العربي، بالأفسيت عن طبعة المطبعة الوهبية بمصر سنة ١٢٨٠هـ

14-«أسنى المطالب في مناقب الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» لمحمد بن محمد بن محمد الجزري الدمشقي، المترفقي سنة ٨٣٣ هـ طبع مهذّباً سنة ١۴٠٣ هـ ١٩٨٣ م. بتهذيب وتحقيق محمد باقر المحمودي، باسم «أسمى المناقب بتهذيب أسنى المطالب».

10-«الإصابة في تمييز الصحابة» لأحمد بن على الشافعي، المعروف بابن حجر العسقلاني، المتوفّى سنة ٨٥٢هـ طبع دار إحياء التراث العربي، بالأفسيت عن الطبعة الأولى بمصر سنة ١٣٢٨هـ

۱۶ «الأعلام» لخيرالدين الزّركلي، المتوفّى سنة ۱۳۹۶ هـ طبع دار العلم للملايين
 في بيروت، سنة ۱۹۸۴ م.

١٧- «أعيان الشّيعة» للسيّد محسن الأميني، سنة ١٣٧١ ق، طبع دار التعارف
 بيروت، بتحقيق حسن الأميني.

١٨ «إقبال الأعمال» تأليف علي بن موسى ... ابن طاووس الحسني الحسيني – بيروت: مؤسسة الاعلمي ١٤١٧ هـ ١٩٩٤ م.

19-«إعلام الورى بأعلام الهدى» لأمين الإسلام الشيخ أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي، من أعلام القرن السادس. طبع وتحقيق مؤسسة آل البيت بقم، الطبعة الأولى سنة ١٤١٧هـ

٠٠ـ «الأغاني» لعلى بن الحسين، المعروف بأبى الفرج الاصفهاني، المتوفّى سنة

٣٥٣ هــ طبع دار إحياء التراث العربي، بالأفسيت عن طبعة مؤسسة جمال في القاهرة سنة ١٩٤٣ مــ ١٣٨٣ هــ

٢١- «أمالي الصدوق» للشيخ الصدوق، محمد بن علي بن بابويه القمّي، المـتوفّى
 سنة ٣٨١هـ الطبعة الخامسة بمطبعة الأعلمي في بيروت سنة ١٢٠٠هـ ١٩٨٠ م.

٢٢- «أمالي المفيد» لمحمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي، الملقّب بالشيخ المفيد، المتوفّى سنة ٣٠٣هـ طبع منشورات جماعة المدرّسين في قم، سنة ٣٠٣هـ ٢٣- «أمالى الطوسي» لشيخ الطائفة أبى جعفر محمد بن الحسن الطوسي، المتوفى سنة ٩٤٠، طبع مطبعة النعمان بالنجف الأشرف السيّد محمد صادق بحر العلوم.

۲۴-«الأمثال» لأبي عبيد القاسم بن سلام، المتوفّى سنة ۲۲۴ هـ طبع دار المأمون
 للتراث بدمشق، الطبعة الأولى سنة ۱۴۰۰ هـ ۱۹۸۰ م، بتحقيق الدكتور عبد المجيد
 قطامش.

٢٥ ـ «أمل الآمل» للشيخ محمد بن الحسن الحر العاملى المتوفى سنة ١١٠۴ طبع مكتبة الاندلس ببغداد بتحقيق العلامة السيّد أحمد الحسيني.

۲۶ «انباه الرواة على النجاه» تأليف على بن يوسف القفطى بتحقيق محمد
 ابوالفضل ابراهيم دار الكتب المصريّة القاهرة ١٣٧۴ هـ ١٩٥٥ م.

٧٧- «أنساب الأشراف» لأحمد بن يحيى بن جابر البلاذري، المتوفّى سنة ٧٧٩ هـ الطبعة الأولى لدار الفكر في بيروت، سنة ١٤١٧ هـ ١٩٩٤ م، بتحقيق سهيل زكار

### ورياض زركلي.

#### « ب »

۲۸-«بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار» للمولى الشيخ محمد باقر
 المجلسي، المتوفّى سنة ١١١١ هـ طبع مؤسسة الوفاء في بيروت سنة ١٩٨٣ م-١٠٥٣

٢٩- «البدء والتاريخ» لأحمد بن سهل البلخي، المتوفّى سنة ٣٢٣ هـ، أو لمطهر بن طاهر المقدسي. طبع مطبعة برطند، سنة ١٩١٤ م.

•٣- «البداية والنّهاية» لأبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي، المتوفّى سنة ٧٧٠ هـ الطبعة الأولى لدار إحياء التراث العربي، سنة ١٩٨٨ م-١٢٠٨ هـ بتحقيق علي شيري.

٣١- «بشارة المصطفى لشيعة المرتضى» لمحمد بن محمد بن علي الطبري الإمامي، المتوفّى سنة ٥٥٣ هـ الطبعة الثانية للمكتبة الحيدرية في النجف الأشرف، سنة ١٣٨٣ هـ

٣٢ ـ «بصائر الدرجات» لمحمد بن الحسن بن فروخ الصفّار، المتوفّى سنة ٢٩٠ هـ طبع مؤسسة الأعلمي في طهران، الطبعة الثانية سنة ١٢٠ هـ بتقديم وتعليق ميرزا محسن كوجه باغى.

٣٣ ـ «بناء المقالة الفاطميّة في نقض الرّسالة العثمانية» للسيّد أحمد بن موسى بن

طاووس، المتوفّى سنة ٣٧٣هـ الطبعة الأولى لمؤسسة آل البيت عليهم السلام في قم سنة ١٤١١هـ بتحقيق السيد على الغريفي.

٣٣- «البابليات» للمحمد على اليعقوبي دارالبيان قم مع تحقيق محمد حسين آل كاشف الغطاء.

#### « ت »

٣٥- «تاريخ مدينة دمشق» تصنيف على بن الحسن ابن هبة الله بن عبدالله الشافعي المعروف بابن عساكر ٢٩٩- ٥٧١.

٣٥ ـ «تاريخ إبن الأثير» = «الكامل في التاريخ» لعز الدين علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الشيباني، المعروف بابن الأثير، المتوفّى سنة ٣٥٠ هـ طبع دار صادر في بيروت سنة ١٣٨٥ هـ

٣٧- «تاريخ بغداد» للحافظ أحمد بن علي الخطيب البغدادي، المتوفّى سنة ٣۶٣ هـ طبع مكتبة إسماعيليان بطهران، بالأفسيت عن طبعة مصر، بتصحيح محمد حامد الفقى.

٣٨- «تاريخ الخلفاء» لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي، المتوفّى سنة ٩١١ هـ طبع إنتشارات الشريف الرضي سنة ١٤١١ هـ في قم، بالأفسيت عن طبعة مصر بتحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد.

٣٩- «تاريخ دمشق» للحافظ أبي القاسم على بن الحسين بن هبة الله الشافعي

الدمشقي، المعروف بابن عساكر، المتوفّى سنة ٥٧١هـ طبع دار التعارف في بيروت سنة ١٣٩٥هـ

• ٢- «تاريخ الطبري» = «تاريخ الأمم والملوك» لمحمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبرى، المتوفّى سنة • ٣١ه هـ طبع المطبعة الحسينية بمصر، سنة ١٣٢۶ هـ

۴۱- «تاريخ اليعقوبي» لأحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح اليعقوبي، المتوقى سنة ۲۹۲ هـ طبع دار صادر في بيروت.

۴۲- «تحفة المحبين بمناقب الخلفاء الراشدين» للمحدّث الميرزا محمد بن رستم معتمد خان البدخشاني، المترفّى سنة ۱۱۲۶ هـ وهو مخطوط.

٣٣- «تذكرة خواص الأمّة» للحافظ يوسف بن قزاغلي بن عبدالله المعروف بسبط ابن الجوزي، المتوفّى سنة ٤٥٢ هـ طبع مكتبة نينوى في طهران، بتقديم السيّد محمد صادق بحر العلوم.

۴۴- «تذكرة الحفاظ» محمد الذهبي بتحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعلمى ببيروت دار الاحياء التراث العربي.

۴۵ـ«تفسير إبن كثير» = «تفسير القرآن العظيم» للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن
 كثير الدمشقي، المتوفّى سنة ۷۷۴ هـ طبعة مؤسسة التاريخ العربي في بيروت،
 بتحقيق الأستاذ على شيري.

۴۶ـ «تفسير البحر المحيط» للشيخ أثير الدين أبى حيان محمد بن يوسف

الأندلسي، المتوفّى سنة ٧٤٥هـ طبع ونشر مكتبة النصر الحديثة في الرياض.

47- «تفسير البرهان» = «البرهان في تفسير القرآن» للعلاّمة المحدّث السيّد هاشم البحراني، المتوفّى سنة ٧٠ ١١، الطبعة الأولى لمؤسسة الأعلمي في بيروت سنة ١٣١٩ هـ ١٩٩٩ م، بتحقيق لجنة من العلماء.

۴۸- «تفسير البيضاوي» = «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» لناصر الدين أبي سعيد عبدالله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي، المتوفّى سنة ۶۸۵ هـ أو ۶۹۲ هـ طبع مؤسسة الأعلمي بيروت، الطبعة الأولى سنة ۱۲۱۰ هـ ۱۹۹۰ م.

49- «تفسير الجلالين» لجلال الدين محمد بن أحمد المحلّي الشافعي، المتوفّى سنة ٩١٨ هـ مات ولمّايتمه، فأكمله جلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوفّى سنة ٩١١ هـ طبع مكتبة الملاح بدمشق سنة ١٣٨٩ هـ ١٩٤٩ م.

• ٥- «تفسير الحبري» لأبي عبدالله الكوفي، الحسين بن الحكم بن مسلم الحبري، المتوفّى سنة ٢٨٠ هـ، بتحقيق المتوفّى سنة ٢٨٠ هـ، بتحقيق السيّد محمد رضا الحسيني.

٥١- «تفسير الخازن» = «لباب التأويل في معاني التنزيل» لعلاء الدين علي ابن محمد الخازن البغدادي، المتوفّى سنة ٧٤١هـ طبع دار الفكر في بيروت، بالأفسيت عن طبعة المطبعة الشرفية بمصر سنة ١٣٢١هـ

۵۲ «تفسير روح البيان» = «روح البيان في تفسير القرآن» للشيخ إسماعيل حقى

بن مصطفى البروسوي الإسلامبولي الحنفي الجلوتي، المتوفّى سنة ١١٣٧ هـ طبع استانبول سنة ١٩٣٨ م.

۵۳-«تفسير روح المعاني» = «روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني» لأبي الفضل شهاب الدين محمود الآلوسي البغدادي، المتوفّى سنة ۱۲۷۰ هـ طبع دار إحياء التراث العربي بالأفسيت عن طبعة المطبعة المنيرية بمصر.

۵۴- «تفسير السدّي» وهو تفسير روائي مفقود، لأبي محمد إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السديّ، من التابعين، المتوفّى سنة ۱۲۸ هـ

٥٥- «تفسير الطبري» = «جامع البيان في تفسير القرآن» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، المتوفّى سنة ١۴٠٣ هـ ١٩٨٣ م. طبع دار المعرفة بالأفسيت عن الطبعة الأميرية ببولاق بمصر سنة ١٣٢٣ هـ

٥٥- «تفسير فتح البيان في مقاصد القرآن» للسيّد صديق خان بن حسن بن علي البخاري القنوجي، أتم تفسيره هذا سنة ١٢٨٩ هـ طبع مطبعة العاصمة بالقاهرة سنة ١٩٩٧ م (١٥ مجلدا)، وطبعة المكتبة العصرية ببيروت سنة ١٩٩٧ م (١٥ مجلدا).

٥٧- «التّفسير الفريد للقرآن المجيد» للدكتور محمد عبد المنعم الجمال، أتمّه سنة ١٩٥٢ م. طبع دار الكتاب الجديد في بيروت.

۵۸- «تفسير القرطبي» = «الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، المتوفّى سنة ۶۷۱ هـ طبع دار الكتاب العربي في لبنان، بالأفسيت

عن طبعة مصر الثانية سنة ١٣٧٢ هـ ١٩٥٢ م. بتصحيح أحمد عبد العليم البردُوني.

٥٩- «تفسير القمي» لعلي بن إبراهيم بن هاشم القمّي، المتوفّى أوائل القرن الرابع الهجري، الطبعة الثالثة لمؤسسة دار الكتاب في قم، سنة ١۴٠۴ هـ بتحقيق السيّد طيّب الموسوى الجزائرى.

وعد «التفسير الكبير» لأبي عبدالله محمد بن عمر، المعروف بفخر الدين الرّازي،
 المتوفّى سنة ٩٥٦هـ الطبعة الأولى بالمطبعة البهية بمصر.

٤١- «تفسير المراغي» للشيخ الأستاذ أحمد مصطفى المراغي، الأستاذ بكلية دار العلوم بالقاهرة. طبع مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر، الطبعة الثالثة سنة ١٣٩٤ هـ ١٩٧٢ م بإشراف لجنة من علماء الأزهر.

٤٢- «تفسير المفضل بن سلمة» = «ضياء القلوب في معاني القرآن» وهو تفسير أبي طالب المفضل بن سلمة بن عاصم الضبي الكوفي، المتوفّى سنة ٢٩٠هـ

۶۳- «تفسير القرآن العظيم» تأليف إسماعيل بن كثير القرشى الدّمشقى ببيروت دار الأندلس.

٤٠- «تفسير المنار» لمحمد رشيد بن علي رضا بن محمد القلموني، المتوفّى سنة
 ١٩٣٥ م، طبعة دار المعرفة ببيروت، الطبعة الثانية بالأفسيت عن طبعة القاهرة في اثني
 عشر مجلّداً. سنة ١٣٥٢ هـ

60\_ «التفسير المنير لمعالم التنزيل» = «مراح لبيد لكشف معاني القرآن المجيد»،

للشيخ محمد نووي الجاوي من علماء القرن الثالث عشر. الطبعة الثالثة لمطبعة مصطفى البابى الحلبي بمصر سنة ١٣٧٢ هــ ١٩٥٥ م.

28- «تفسير النسفي» = «مدارك التنزيل وحقائق التأويل» لفقيه الصنابلة أبي البركات عبدالله بن أحمد، المعروف بحافظ الدين النسفي، المتوفّى سنة ٧٠١هـ طبع دار الفكر بهامش تفسير الخازن، بالأفسيت عن طبعة المطبعة الشرفية بمصر ١٣٢١هـ و طبعة أخرى لدار الكتاب العربي في بيروت في مجلدين.

٤٧ ـ «تفسير النّووي» = «التفسير المنير لمعالم التنزيل».

۶۸-«التفسير والمفسرون» للدكتور محمد حسين الذهبي، طبع دار الكتب الحديثة
 بمصر، الطبعة الثانية سنة ۱۳۹۶ هـ ۱۹۷۶ م.

۶۹-«تهذیب الکمال في معرفة الرجال» لجمال الدین أبي الحجاج یـوسف المـزّي،
 المتوفّی سنة ۷۴۲هـ الطبعة الأولى لمؤسسة الرسالة ببیروت سنة ۱۴۱۳هـ ۱۹۹۲ م، بتحقیق وضبط و تعلیق الدکتور بشار عوّاد معروف.

• ٧- «تنقيح المقال في علم الرجال» للعلامة الجليل الشيخ عبدالله المامقاني تَيِّنُّ.

٧١- «تلخيص مجمع آلاداب في معجم الألقاب ءالفه عبدالرزاق بن أحمد المعروف بابن الفوطي دمشق: وزارة الثقافة والإرشاد القومي.

« <del>,</del> »

٧٢- «جامع البيان في تفسير القرآن» تأليف أبى جعفر محمد بن جرير الطّبرى

المتوفى ٣١٠ وبهامشه تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابورى دار المعرفة الطبعة الثانية بالافسيت ١٣٩٢ هـ ١٩٧٢ م.

٧٣-«الجامع الصغير من حديث البشير النذير» لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي الشافعي، المتوفّى سنة ٩١١ هـ طبع دار المعرفة في بيروت سنة ١٣٩١ هـ ٧٠- «الجمع بين الصحيحين» للإمام الحافظ أبي عبدالله محمد بن أبي نصر فتوح الحميدي الأندلسي، المتوفّى سنة ٨٨٨ هـ طبع دار ابن حزم في بيروت. الطبعة الأولى سنة ١٢١٨ هـ ١٩٩٨ م، بتحقيق على حسين البواب.

٧٥ ـ «الجمل» أو «النّصرة لسيّد العترة في حرب البصرة» لأبي عبدالله محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي، الملقّب بالشيخ المفيد، المتوفّى سنة ٢١٣ هـ بتحقيق السيّد على مير شريفى.

٧٧- «جمهرة الأمثال» لأبي هلال الحسن بن عبدالله بن سهل العسكري، المتوفّى بعد سنة ٣٩٥ هـ ١٩٨٨ م ١٩٨٨ م بعد سنة الدكتور أحمد عبد السلام.

#### (( ァ ))

٧٧- «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» لأبي نعيم أحمد بن عبدالله الاصبهاني، المتوفّى سنة ٥ ٣٤٠ هـ الطبعة الخامسة لدار الكتاب العربي في بيروت، سنة ١٤١٠ هـ ١٩٨٧ م، بالأفسيت عن طبعة مطبعة السعادة بمصر.

٧٨- «خصائص أمير المؤمنين» = «الخصائص العلوية على سائر البرية» لأبي عبدالله محمد بن أحمد بن علي النطنزي الاصفهاني، المتوفّى سنة ٥٥٠هـ وهو مفقود.

٧٩- «خصائص الوحي المبين في مناقب أمير المؤمنين» للشيخ المحدث أبي الحسين شمس الدين يحيى بن الحسن الأسدي الحلي، المعروف بابن البطريق، المتوفّى سنة ٥٠٥ هـ طبع وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي في إيران. سنة ١٢٠٥ هـ بتحقيق الشيخ محمد باقر المحمودي.

٨٠- خاتمة المستدرك» الشيخ حسين النوري الطبرسي، تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام بقم ١۴١٥ ق.

(( 5 ))

٨١-«الدّر المنثور في التفسير بالمأثور» لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي الشافعي، المتوفّى سنة ٩١١ هـ طبع مكتبة المرعشي النجفي في قم سنة ١۴٠۴ هـ بالأفسيت عن طبع المطبعة الميمنية في مصر سنة ١٣١٢ هـ

٨٢-«الدّر النظيم في مناقب الأئمة اللهاميم» للشيخ جمال الدين يوسف بن حاتم
 الشامى، المتوفّى بعد سنة ٤٧۶هـ

٨٦-«دلائل الإمامة» لمحمد بن جزير بن رستم الطبري الإمامي، المتوقّى سنة ٣١٠ هـ طبع منشورات الشريف الرضي بقم، بالأفسيت عن طبعة المطبعة الحيدرية في

## النجف الأشرف سنة ١٣٨٣ هـ ١٩٤٣ م.

٨٠-«دلائل الصّدق» للشيخ الإمام محمد حسن المظفّر، المتوفّى سنة ١٣٧٥ هـ طبع مكتبة النجاح بطهران، بالأفسيت عن طبعة دار المعلّم بمصر، سنة ١٣٩۶ هـ ١٩٧٧ م. ٨٥-«ديوان إبن مقبل». طبع دار الشرق العربي في بيروت، سنة ١٤١٥ هـ ١٩٩٥ م، بتحقيق الدكتور عِزّة حَسَن.

٨٥- «ديوان أبي الطفيل» عامر بن واثلة الكناني، طبع مؤسسة المواهب في بيروت، الطبعة الأولى سنة ١٤١٩ هـ ١٩٩٩ م. صنعة وتحقيق الطيّب العشاش.

٨٧- «ديوان أبي محجن الثقفي» نسخة خطية، صنعة أبي هلال العسكري.

٨٨-«ديوان حاتم الطائي» المطبوع في ضمن خمسة دواوين العرب.

٨٩- «ديوان حيص بيص». طبع منشورات وزارة الإعلام في الجمهورية العراقية، سنة ١٩٧٢ م، بتحقيق وضبط وشرح مكى السيّد جاسم وشاكر هادى شكر.

• ٩- «ديوان خزيمة بن ثابت الأنصاري». نشر انتشارات دليل بقم، الطبعة الأولى سنة ١٩٢١ هـ جمع وتحقيق وشرح قيس العطار.

٩١ - «ديوان الشّريف الرضي». طبع دار صادر ببيروت.

٩٢- «ديوان شعر يزيد» برواية الزبير بن بكار. وهو مفقود. وطبعة دار الكتاب الجديد في بيروت، الطبعة الأولى سنة ١٩٨٢ م. جمع وتحقيق صلاح الدين المنجد.

(( S))

٩٣ « نخائر العقبى في مناقب ذوي القربى» لمحبّ الدين أحمد بن عبدالله الطّبري الشافعي، المتوفّى سنة ٤٩٢ هـ طبع مكتبة القدسى في مصر سنة ١٣٥۶ هـ

٩۴- «الذّريعة إلى تصانيف الشيعة» للشيخ آقا بزرگ الطهراني المتوفى سنة طبع دار الاضواء ببيروت.

«ر»

٩٥- «ربيع الأبرار» لمحمود بن عمر الخوارزمي الزّمخشري، المتوفّى سنة ٥٣٨هـ طبع دار الذخائر في قم سنة ١۴١٥ هـ بالأفسيت عن طبعة بغداد بتحقيق الدكتور سليم النعيمي.

98-«الرّد على المتعصب العنيد المانع من لعن يزيد» للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي، الشهير بابن الجوزي، المتوفّى سنة ٥٩٧ هـ طبعة سنة ١٤٠٣ هـ ١٩٨٣ م، بتحقيق الشيخ محمد كاظم المحمودي.

9٧- «رسائل الشّريف المرتضى» وهي مجموعة رسائل للسيّد علم الهدى ذي المجدين ابي القاسم علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن إبراهيم بن الإمام الكاظم عليّه المعروف بالشريف المرتضى، المتوفّى سنة ٣٣۶ هـ نشر دار القرآن الكريم بقم، الطبعة الأولى سنة ١٤٠٥ هـ بتقديم السيّد أحمد الحسيني، وإعداد السيّد مهدى الرجائى.

٩٨- «روضة العقلاء ونزهة الفضلاء» لأبي حاتم محمد بن حبّان البستي، المتوفّى سنة ٣٥٢ هـ ١٩٧٧ م، بشرح وتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ومحمد عبد الرزاق حمزة ومحمد حامد الفقي.

99- «روضات الجنّات في أحوال العلماء والسادات» تأليف محمد باقر بن زين العابدين الموسوي الخوانساري صححه السيّد محمد على الإصبهانى الروضاتى - طهران سيّد سعيد الطباطبائى النائينى ١٣۶٧ ش.

٥ - ١ - «الرّوضة المختارة» وفيها شرح هاشميات الكميت وعلويات إبن أبي الحديد،
 طبع مؤسسة النعمان ببيروت. الطبعة الأولى سنة ١٩٧٩ م.

١٠١- «روضة الواعظين» للواعظ الشهيد محمد بن الحسن بن علي بن أحمد بن علي الفتّال النيسابوري، المستشهد سنة ٥٠٨هـ طبع منشورات الشريف الرضي في قم، بالأفسيت عن طبعة المكتبة الحيدرية في النجف الأشرف، سنة ١٣٨۶هـ

١٠٢- «الرياض النّضرة في مناقب العشرة» لأبي جعفر أحمد بن محمد الطبري الشافعي، المعروف بمحبّ الدين الطبري، المتوفّى سنة ٤٩٢هـ طبع دار الكتب العلمية ببيروت.

١٠٣- «الروضة البهية في طرق الشفيعيّة»، الطبعة الحجرية المطبوعة بخط محمد على بن محمد رضا الخوانساري في سنة ١٢٨٠.

۴ · ۱ ـ «الرّجال» تأليف الحسن بن على بن داود الحلى حققه السيّد محمد صادق آل

بحر العلوم منشورات المطبعة الحيدرية نجف الاشرف ١٣٩٢ ق ١٩٧٢ م.

#### (ز پ

٥٠١- «زاد المسير في علم التفسير» لأبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي، المتوفّى سنة ٥٩٧ هـ طبع دار الكتب العلمية في بيروت، الطبعة الأولى سنة ١٣١٢ هـ، بتخريج وتحشية أحمد شمس الدين.

#### (س)

٥٠١-«السقيفة وفدك» لأبي بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري البصري البغدادي،
 المتوفّى سنة ٣٢٣هـ برواية ابن أبي الحديد المعتزلي. جمع وتقديم وتحقيق الدكتور
 محمد هادي الأميني طبعة مكتبة نينوى الحديثة بطهران، سنة ١٤١٠هـ

٧٠ ١-«سنن إبن ماجة» لأبي عبدالله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني، المتوفّى سنة
 ٢٧٥ هـ طبعة دار الفكر ببيروت بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقى.

١٠٨ - «سنن أبي داود» لأبي داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني، المتوفّى سنة ٢٧٥ هـ طبع دار الفكر ببيروت، بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد.

٩ • ١ - «سنن البيهقي» = «السنن الكبرى» لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، المتوفّى سنة ۴۵۸ هـ طبعة دار المعرفة في بيروت، أعدّ فهارسه الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي.

٠١١ ـ «سنن الكبرىٰ» لأبي بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقي المتوفى ٤٥٨ وفي

ذيله الجوهر النقيّ لابن الزكاني المتوفى ٧٤٥ دار المعرفة بيروت-لبنان.

١١١ - «سنن النسائي» لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي، المتوفّي سنة ٣٠٣ هـ ١٩٧٨ م.

١١٢ - «سيرة إبن إسحاق» لمحمد بن إسحاق بن يسار المطلبي، المتوفّى حدود سنة ١٥١ هـ طبع دار الفكر في بيروت سنة ١٣٩٨ هـ ١٩٧٨ م، بتحقيق سهيل زكّار.

1۱۳ - «سيرة إبن سيّد الناس» = «عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير» لأبي الفتح محمد بن سيّد الناس الشافعي، المتوفّى سنة ٧٣٢هـ طبع دار القلم ببيروت، الطبعة الأولى سنة ١٤١٢ هـ ١٩٩٣ م. بشرح وتعليق الشيخ إبراهيم محمد رمضان.

1۱۴ ـ «سيرة إبن كثير» = «السيرة النبوية» للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الشافعي الدمشقي، المتوفّى سنة ٧٧٧هـ طبع دار المعرفة ببيروت سنة ١٣٩٤هـ ١٩٧٨م.

110-«سيرة إبن هشام» = «السيرة النبوية» لأبي محمد عبد الملك بن هشام بن أيّوب الحميري، المتوفّى سنة ٢١٣ أو ٢١٨ هـ طبع دار إحياء التراث العربي في بيروت سنة ١٩٨٥ م، بتحقيق وضبط وشرح مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبى.

١١٤ «سيرة عمر» لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي، المتوفّى سنة ٥٩٧هـ

۱۱۷ ـ «سيرة ومناقب عمر بن عبدالعزيز الخليفة الزّاهـد» تصنيف عبدالرحمن الجوزى القرشى البغدادى علق عليه نعيم زر زور بيروت دار الكتب العلمية ۱۴۰۴ ق

۱۱۸ «السيرة النبويّة» تأليف اسماعيل بنى كثير مصحح مصطفى عبد الواحد بيروت دار المعرفة ۱۴۰۳ ق.

## « ش »

119 - «شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار» للقاضي أبي حنيفة النعمان إبن محمد التميمي المغربي، المتوفّى سنة ٣۶٣ هـ طبع مؤسسة النشر الإسلامي في قم سنة ١٢٠٩ هـ، بتحقيق السيّد محمد الحسيني الجلالي.

• ١٢٠ «شرح نهج البلاغة» لعبد الحميد بن أبي الحديد المعتزلي، المتوفّى سنة ٤٥۶ هـ طبع دار إحياء الكتب العربية لعيسى البابي الحلبي. الطبعة الثانية في القاهرة، سنة ١٣٨٥ هـ ١٩٤٥ م، بتحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم.

۱۲۱\_«الشعر والشعراء» = «طبقات الشعراء» لأبي محمد عبدالله بن مسلم إبن قتيبة الدينوري، المتوفّى سنة ۲۷۶ هـ الطبعة الثانية لدار الكتب العلمية ببيروت سنة ۱۴۰۵ هـ ١٩٨٥ م. بتحقيق وضبط الدكتور مفيد قميحة ومراجعة الاستاذ نعيم زرزور.

١٢٢ - «شواهد التنزيل لقواعد التفضيل» للحافظ عبيدالله بن عبدالله النيسابوري، المعروف بالحاكم الحسكاني، المتوفّى سنة ٩٩٠ هـ طبع وزارة الثقافة والإرشاد

الإسلامي بطهران سنة ١٤١١ هـ، بتحقيق محمد باقر المحمودي.

#### « ص »

١٢٣ـ «الصحاح» = «تاج اللغة وصحاح العربية» لإسماعيل بن حمّاد الجوهري، المتوفّى سنة ٣٩٨هـ الطبعة الرابعة بدار العلم للملايين في بيروت سنة ١٣٧۶هـ ١٩٥٨م، بتحقيق أحمد عبد الغفور عطار.

17۴ ـ «صحيح البخاري» لمحمد بن إسماعيل الجعفي البخاري، المتوفّى سنة ٢٥۶ هـ طبع دار احياء التراث العربي في بيروت، بشرح وتحقيق ومراجعة محب الدين الخطيب، ومحمد فؤاد عبد الباقي وقُصيّ محب الدين الخطيب.

1۲۵ «صحيح مسلم» لمسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، المتوفّى سنة 181 هـ طبع مؤسسة الطباعة لدار التحرير بالقاهرة، بالأفسيت عن طبعة استانبول سنة 1۳۲۹ هـ

178- «الصّراط المستقيم إلى مستحقي التقديم» للعلّامة علي بن يـونس العـاملي النباطي البياضي، المتوفّى سنة ٨٧٧هـ الطبعة الأولى للمكتبة المرتضوية في طهران سنة ١٣٨٨هـ

۱۲۷-«صفين» = «وقعة صفين» لنصر بن مزاحم المنقري، المتوفّى سنة ۲۱۲ هـ طبع مكتبة المرعشي النجفي في قم سنة ۱۴۰۳ هـ بالأفسيت عن المطبعة الثانية للمؤسسة العربية الحديثة بالقاهرة سنة ۱۳۸۲ هـ بتحقيق عبد السلام هارون.

١٢٨-الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة» لأحمد بن حجر الهيتمي المكّي، المتوفّى سنة ٩٧۴ هـ طبع مكتبة القاهرة بمصر، بتقديم وتعليق عبد الوهاب عبد اللطيف.

### « ض »

١٢٩ - «ضياء المفازات في طرق مشايخ الإجازات» المخطوط بخط آقا بزرگ الطهراني على قيد الطبع.

#### «ط»

• ١٣- «الطّبقات الكبرى» = «طبقات إبن سعد» لمحمد بن سعد بن منبع البصري الزهري، المتوفّى سنة • ٢٣ هـ طبع دار الفكر في بيروت، بتقديم الدكتور إحسان عباس.

١٣١-«الطّرائف في معرفة مذاهب الطوائف» للسيّد رضي الدين علي بن موسى بن طاووس الحسيني الحسني، المتوفّى سنة ۶۶۴ هـ طبع مطبعة الخيام في قم سنة ١٣٩٩ هـ

١٣٢ - «الطرف من المناقب في الذرية الاطائب» تأليف على بن طاووس مطبعة الحيدرية بالنجف الأشرف ١٣٤٩ ق.

۱۳۳- «طرائف على بن طاووس» بنشر الشيخ باقر كتابفروش ١٣٢٠ ق.

## « ع »

۱۳۴- «العثمانية» لأبي عمرو عثمان بن عمرو بن بحر الجاحظ، المتوفّى سنة ۲۵۵ هـ طبع دار الجيل ببيروت، بتحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون.

1۳۵ «علل الشرايع» للشيخ الصدوق أبى جعفر محمد بن على ابن الحسين بن موسى بن بابويه القمى المتوفى سنة ۳۸۱ هـ قدّم له السيّد محمد صادق بحر العلوم الطبعة الثانية منشورات المكتبة الحيدرية فى النجف الأشرف ۱۳۸۵ هـ ۱۹۶۶ م دار احياء التراث العربى.

۱۳۶ «عيون الأثر في فنون المغازى والشمائل وللسير» تأليف إبن سيد الناس تحقيق لجنة احياء التراث العربي بيروت دار الافاق الجديدة ۱۴۰۲ ق ۱۹۸۲ م.

١٣٧ «العقد الفريد» لأحمد بن محمد بن عبد ربّه الأندلسي المتوفّى سنة ٣٢٨ هـ ١٣٧ مبع دار الكتب العلمية في بيروت سنة ١٩٨٧ هـ ١٩٨٧ م، بتحقيق مفيد محمد قميحة.

١٣٨- «عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب» للسيد النسابة جمال الدين أبي العباس أحمد بن علي الحسني، المعروف بابن عنبة، المتوفّى سنة ٨٢٨ هـ طبع المطبعة الحيدرية في النجف الأشرف، سنة ١٣٨٠ هـ

١٣٩ - «عمدة القاري في شرح صحيح البخاري» لمحمد بن أحمد العيني، المتوفّى سنة ٨٥٥ هـ طبع دار الفكر في بيروت بالأفسيت عن طبعة قديمة.

• ١٤- «العتب الجميل على أهل الجرح والتعديل» للسيّد محمد بن عقيل منشورات

هيئة البحوث الاسلامية في اندونيسيا ١٣٩١ هـ ١٩٧١ م.

## « غ »

141 «الغدير في الكتاب والسنة» للشيخ العلّامة عبد الحسين الأميني النجفي، المتوفّى سنة ١٣٠٥ هـ الطبعة الخامسة لدار الكتاب العربي في بيروت سنة ١٤٠٥ هـ ١٩٨٣ م.

#### « ف »

١۴٢ «الفوائد الرّضوية في أحوال علماء المذهب الجعفرية» للشيخ عباس القمى
 المتوفى سنة ١٣٥٩ هـ

۱۴۳ «الفائق في غريب الحديث والأثر» لجار الله محمود بن عمر الزمختسري، المتوفّى سنة ۵۳۸ هـ الطبعة الثانية لدار المعرفة في بيروت، بتحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم وعلى محمد البجاوي.

١٩۴- «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لأحمد بن علي بن محمد الشهير بابن حجر العسقلاني، المتوفّى سنة ٨٥٢ هـ طبع دار إحياء التراث العربي في بيروت، بالأفسيت عن الطبعة الأولى للمطبعة الأميرية ببولاق مصر سنة ١٣٠١ هـ

1۴۵ «فتح القدير الجامع بين فَنَّي الرواية والدراية من علم التفسير» للقاضي أبي عبدالله محمد بن علي بن محمد الشوكاني، المتوفّى سنة ١٢٥٠ هـ طبع دار المعرفة ببيروت، بالأفسيت عن طبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر.

14۶ ـ «فتح الملك العلى بصحة حديث باب مدينة العلم علي» تأليف أحمد بن محمد بن الصديق الحسنى المغربي حققه محمد هادى الأميني نجف الاشرف المكتبة الحيدرية ١٣٨٨ ق ١٩٤٨ م.

۱۴۷-«الفتوح» لأحمد بن محمد بن علي، المعروف بابن أعثم الكوفي، المتوفّى سنة ٣١٤، هـ الطبعة الأولى لدار الكتب العلمية في لبنان سنة ١٩٨۶ هـ ١٩٨٨ م.

۱۴۸-«فرائد السمطين في فضائل المرتضى والبتول والسبطين والأئمة من ذرّيتهم» لشيخ الإسلام إبراهيم بن محمّد بن المؤيّد الحمويني الجويني الخراساني، المتوفّى سنة ۷۲۲هـ الطبعة الأولى لمؤسسة المحمودي في بيروت سنة ۱۳۹۸هـ ۱۸۹۸ م. بتحقيق محمد باقر المحمودي.

١٣٩ - «الفضائل» لأبي الفضل شاذان بن جبرئيل بن أبي طالب القمّي، المتوفّى سنة ٥٣٠ هـ طبع المكتبة الحيدرية في النجف الأشرف سنة ١٣٨٥ هـ

• ١٥ - «فضائل الصّحابة» لأحمد بن حنبل الشيباني المروزي البغدادي، المتوفّى سنة ٢٠١ هـ ١٩٨٣ م بتحقيق سنة ٢٠١ هـ ١٩٨٣ م بتحقيق وصى الله بن محمد عباس.

۱۵۱- «فلاح السائل» تأليف السيد على بن موسى بن جعفر بن محمد طاووس الحسنى الحسينى قدم له السيد محمد مهدى السيد حسن الخرسان النجف الأشرف المكتبة الحيدرية ۱۳۸۵ ق ۱۹۶۵ م.

(( ك ))

107 «الكافي» للإمام أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني، المتوفّى سنة ٣٢٨ هـ الطبعة الثانية لدار الكتب الإسلامية في طهران سنة ١۴٠۴ هـ

107- «الكافي الشّاف في تخريج أحاديث الكشاف» لأحمد بن علي الشافعي، المعروف بابن حجر العسقلاني، المتوفّى سنة ٨٥٢ هـ المطبوع بهامش الكشاف للزمخشرى.

۱۵۴۔ «كتاب الشّروط»

100- «الكثنّاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» لجار الله محمود بن عمر الزمخشري، المتوفّى سنة 27٨هـ طبع دار الكتاب العربي في بيروت، بالأفسيت عن طبعة مصر سنة 1٣۶۶هـ ١٩٤٧م.

10۶ «كشف الغمة في معرفة الأئمة» لأبي الحسن على بن عيسى بن أبي الفتح الإربلي، المتوفّى سنة 897 هـ نشر مكتبة بني هاشم في تبريز سنة ١٣٨١ هـ

١٥٧ ـ «الكشف والبيان عن تفسير القرآن» للحافظ المفسّر أبي إسحاق أحمد بن محمد التعلبي النيسابوري، المتوفّى سنة ٣٢٧ هـ

١٥٨ «كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين» للعلّامة الحلّي، الحسن بن يوسف بن المطهّر الحلّي، المتوفّى سنة ٧٢٢هـ الطبعة الثانية لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي في طهران، سنة ١٤١٢هـ بتحقيق حسين درگاهي.

109 «كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب» لمحمد بن يوسف بن محمد القرشي الشافعي الكنجي، المقتول سنة 80۸ هـ الطبعة الثالثة لدار إحياء تراث أهل البيت في طهران، سنة ۱۴۰۴ هـ، بتحقيق محمد هادي الأميني.

۱۶۰ «الكامل في التاريخ» ابو الحسن على بن أبى الكرم الشيباني المعروف بابن
 الاثير محقق على شيرى بيروت دار احياء التراث العربي ۱۴۰۸ ق ۱۹۸۹ م.

١٤١ ـ «كنز العمّال في سنن الأقوال والأفعال» للشيخ المحدّث علاء الدين علي بن حسام الدين، المعروف بالمتّقي الهندي، المتوفّى سنة ٩٧٥ هـ طبع حيدر آباد الدكن في الهند سنة ١٣۶۴ هـ

## « ل»

۱۶۲ - «لغتنامه دهخدا» تأليف على اكبر دهخدا ۱۲۵۸ - ۱۳۳۴ ش بتحقيق دكتر محمد معين، دكتر سيّد جعفر شهيدى طبع دانشگاه طهران مرداد ۱۳۵۲.

1۶۳- «لؤلؤة البحرين في الإجازات وتراجم الرّجال والأحاديث» تأليف الشيخ يوسف بن أحمد البحراني حققه السيّد محمد صادق بحر العلوم نجف الأشرف دار النعمان ۱۳۸۶ ق ۱۹۶۶ م.

### ( م ))

۱۶۴- «مجمع الأمثال» لأحمد بن محمد بن أحمد النيسابوري الميداني، المتوفّى سنة ۵۱۸ هـ طبع دار المعرفة في بيروت، بتحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد.

1۶۵ «مجمع البيان» للشيخ أبي على الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي، المتوفّى سنة ۵۴۸ هـ طبع المكتبة العلمية الإسلامية في طهران سنة ۱۳۷۹ هـ

بتصحيح وتعليق السيد هاشم المحلّاتي، والسيد فضل الله اليزدي.

١٤۶ «مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي
 المصري الشافعي، المتوفّى سنة ٥٠٨هـ الطبعة الثالثة بدار الكتاب العربي في بيروت
 سنة ١٤٠٢هـ ١٩٨٢م.

۱۶۷ - «مجمع النورين» تأليف إسماعيل بن محمد جعفر السبزوارى نشر حاج احمد.

1۶۸ - «مروج الذهب ومعادن الجوهر» للمؤرخ الثبت أبي الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي، المتوفّى سنة ٣۴۶هـ الطبعة الرابعة للمكتبة التجارية بمصر سنة ١٩۶۴م، بتحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد.

۱۶۹ «مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل» لميرزا الشيخ حسين النورى الطبرسى المتوفى ۱۳۲۰ هـ تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث قم الطبعة الاولى ۱۴۰۸ هـ

١٧٠- «المزهر في علوم اللغة وأنواعها» لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي،
 المتوفّى سنة ٩١١ هـ، طبعة دار الجيل ودار الفكر ببيروت، بتحقيق محمد أحمد جاد
 المولى وعلى محمد البجاوي ومحمد أبى الفضل إبراهيم.

1۷۱- «المستدرك على الصحيحين» للحاكم النيسابوري أبي عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد الضبّي الشافعي، المتوفّى سنة ۴۰۵ هـ طبع دائرة المعارف النظامية بحيدر آباد الدكن، سنة ۱۳۳۵ هـ

١٧٢ ـ «المستقصى في أمثال العرب» لجار الله محمود بن عمر الزمخشري المتوقّى سنة ١٩٨٧ هـ ١٩٨٧ م.

١٧٣ - «مسند أحمد» لأحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، المتوفّى سنة ٢٤١ هـ طبع دار الفكر في بيروت، بالأفسيت عن طبعة المطبعة الميمنية بمصر سنة ١٣١٣ هـ

1۷۴- «مطالب السؤول في مناقب آل الرسول» لأبي سالم كمال الدين محمد بن طلحة الشافعي، المتوفّى سنة ۶۵۲ هـ طبعة إيران، بالأفسيت عن طبعة النجف الأشرف.

1۷۵ ـ «معارج العلى في مناقب المرتضى» للشيخ المحدث محمد صدر العالم، من علماء القرن الثانى عشر.

1٧۶ - «المعتمد في الاصول الفقه» لأبى الحسين محمد بن على البصيرى المعتزلى المتوفى سنة 4٣۶ طبع دار الكتب العلمية ببيروت بتحقيق الشيخ خليل المبس.

١٧٧ - «معجم البلدان» لياقوت بن عبدالله الحموي البغدادي، المتوفّى سنة ٤٢۶ هـ طبع دار صادر في بيروت سنة ١٣٩٧ هـ

١٧٨ ـ «معجم القراءات القرآنية» إعداد أحمد مختار عمر وعبد العال سالم مكرم،

طبع انتشارات أسوة سنة ١٤١٢ هـ ١٩٩١ م بالأفسيت عن طبعة الكويت.

١٧٩ - «المغازي» لمحمد بن عمر بن واقد المعروف بالواقدي، المتوفّى سنة ٢٠٧هـ الطّبعة الثالثة لمؤسسة الأعلمي في بيروت سنة ١٣٠٩ هـ ١٩٨٩ م، بتحقيق الدكتور مارسدن جونس.

• ١٨٥ «مقاتل الطالبيين» لعلي بن الحسين بن محمد، المعروف بأبي الفرج الإصبهاني، المتوفّى سنة ٣٥٠هـ طبع دار المعرفة في بيروت، بتحقيق أحمد صقر.

۱۸۱-«مناقب إبن شهر آشوب» = «مناقب آل أبي طالب» لرشيد الدين محمد بن علي بن شهر آشوب، المتوفّى سنة ۵۸۸هـ طبع مؤسسة إنتشارات العلّامة و طبع المطبعة العلمية في قم، سنة ۱۳۷۹هـ بتصحيح السيّد هاشم الرسولي المحلّاتي.

۱۸۲-«مناقب الخوارزمي» = «المناقب» للحافظ الموفق بن أحمد بن محمد البكري الحنفي، المعروف بأخطب خوارزم، المتوفّى سنة ۵۶۸ هـ إصدار مكتبة نينوى الحديثة في طهران بتقديم محمد رضا الموسوى الخرسان.

١٨٣ «منتخب كنز العمال» لعلاء الدين علي بن حسام الدين، الشّهير بالمتقي الهندي، المترفّى سنة ٩٧٥ هـ المطبوع بهامش مسند أحمد بن حنبل، سنة ٩٧٨ هـ

۱۸۴-«منتهى المقال فى أحوال الرجال» للشيخ محمد بن إسماعيل المازندرانى المتوفى ۱۲۱۶ الطبعة الاولى ۱۴۱۶ هـ تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث – قم.

١٨٥ ـ «الملل و النحل» لمحمد بن عبد الكريم الشهرستاني ٤٧٩ – ٥٤٨ ق لندن.

1A۶ «المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن المحارف بن علي بن المحتوفي، المحتوفي سنة ۵۷۹ هـ الطبعة الأولى بمطبعة دار المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن، سنة ۱۳۵۷ هـ

١٨٧- «المنمّق في أخبار قريش» لمحمد بن حبيب البغدادي، المتوفّى سنة ٢٤٥ هـ ١٨٧ الطبعة الأولى لعالم الكتب في بيروت سنة ١٩٥٥ هـ ١٩٨٥ م، بتصحيح وتعليق خورشيد أحمد فاروق.

١٨٨ - «الموطّأ» للإمام مالك بن أنس القريشي، المتوفّى سنة ١٧٩ هـ طبع دار إحياء التراث العربي في بيروت، بتصحيح وتعليق محمد فؤاد عبد الباقى.

۱۸۹ «معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة» للسيّد أبوالقاسم الموسوى الخوئى طبع منشورات مدينة العلم قم.

#### ((ن)

• ١٩- «النزاع والتخاصم فيما بين بني أمية وبني هاشم» لأبي العباس أحمد بن علي المقريزي، المتوفّى سنة ٨٤٥هـ

19۱- «نزل الأبرار بما صحّ من مناقب أهل البيت الأطهار» للحافظ المحدّث محمّد بن رستم معتمد خان البدخشاني الحارثي، المتوفّى سنة ١١٢۶ هـ الطبعة الأولى لمكتبة الإمام أمير المؤمنين العامّة في إصفهان سنة ١٩٠٣ هـ بتقديم و تحقيق و تعليق

الدكتور محمد هادي الأميني.

۱۹۲-«نظم درر السّمطين في فضائل المصطفى والمرتضى والبتول والسبطين» لجمال الدين محمد بن يوسف بن الحسن بن محمد الزّرندي الحنفي، المتوفّى سنة ٥٧٥هـ إصدار مكتبة نينوى الحديثة في طهران، بتقديم وتحقيق الدكتور محمد هادي الأميني.

19۳ «النهاية في غريب الحديث والأثر» لأبي السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الشافعي، المعروف بابن الأثير الجزري، المتوفّى سنة 809 هـ طبع القاهرة سنة 1707 هـ 1967 م، بتحقيق الطاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناجي.

١٩٢- «نهاية الإرب في فنون الأدب» لأحمد بن عبد الوهاب النويري، المتوفّى سنة ٧٣٣ هـ طبع وزارة الثقافة والإرشاد القومى بمصر.

190- «نهج البلاغة» وهو مجموع ما اختاره الشريف الرضي من كلام الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السناد صبحي الصالح.

198-«نوادر المعجزات في مناقب الأئمة الهداة» لمحمد بن جرير بن رستم الطبري الإمامي، المتوفّى سنة ٣١٠ هـ تحقيق ونشر مدرسة الإمام المهدي ٧ بقم، الطبعة الأولى سنة ١٤١٠ هـ

١٩٧ - «النور المشتعل من كتاب ما نزل» للحافظ أبى نعيم الاصفهاني المتوفّى سنة

۴۳۰ هـ بجمع وترتيب وتقديم الشيخ محمد باقر المحمودي، طبع وزارة الثقافة
 والإرشاد الإسلامي في طهران سنة ۱۴۰۶ هـ

((و))

19۸-«الوسيط في تفسير القرآن» لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري، المتوفّى سنة 4۶۸هـ طبع دار الكتب العلمية ببيروت، الطبعة الأولى سنة ۱۴۱۵هـ بتقديم وتقريظ عبد الحيّ الفرهادي.

« ی »

۱۹۹-«اليواقيت» لأبي عمر الزاهد، محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم المطرز الباوردي البغدادي، المعروف بغلام تعلب، المتوقّى سنة ۳۴۵هـ

# فهرس موضوعات مقدّمة التحقيق

| ٣                                   | الإهداءالإهداء                                             |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| v                                   | ٣١٣ آية في حق الإمام المنتظر عليَّلا                       |
| 11                                  | مقدّمة المحقّق                                             |
| 11                                  | دعوة الرَّسول عُيَّالَةٌ بني عبدالمطلب                     |
| ب المائية                           | إستخلاف الرّسول يَّلِيُّهُ على بن أبي طال                  |
| رطاس                                | قرب إرتحال النبي عُلِيَّةً و طلب دواة و ق                  |
| ١٢                                  | رفض عمر لكتاب النبي عَلَيْهِ                               |
| ١٣                                  | وفاة النبى عَبَيْلُهُ وغصب الخلافة                         |
| , حق العترة الطاهرة عليهم السلام    | تأليف كتب في غصب الخلافة وذكر غبن                          |
| ى البيعة                            | إجبار أمير المؤمنين الإمام على الثِّلْا علم                |
| ١۴                                  | إحراق الدّار                                               |
| ١۴                                  | كسر ضلع الزهراء ﷺ وغصب حقها                                |
| ١۴                                  | قتل محسن بن علي البَيَّكِ                                  |
| ١۵                                  | العزم على قتل أمير المؤمنين عليه المدر المؤمنين عليه المدر |
| ة في حق على وأهل البيت عليهم السلام | إحراق عمر أحاديث الرّسول عَيْنَا الله الوارد               |
| المسلمين                            | سبّ على بن أبي طالب المنظم على منابر                       |
| ١۶                                  | الرَّد على الذهبي                                          |
| ١٧                                  | أساس وعلّه التحقيق                                         |
| ١٨                                  | شک ه تقدیر                                                 |

| <u>.</u> جمة المؤلف:                                                                                          | تر  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| سب المؤلّف الشّريف                                                                                            | ن   |
| وجه التّسمية بــ(ابن طاووس)                                                                                   |     |
| ىلام أسىرته:                                                                                                  | أے  |
| الده و بعض أجداده                                                                                             | وا  |
| نقیب سورا۰۰۰                                                                                                  |     |
| صلاة ألف ركعة فى اليوم والليلة                                                                                |     |
| رضيع الإمام جعفر الصادق عاليًّا إلى                                                                           |     |
| حبس داو د في سجن المنصور ونجاته بدعاء الإمام الصادق عليَّه علي المنصور ونجاته بدعاء الإمام الصادق عليه المناس |     |
| أساس دعاءِ أم داود                                                                                            |     |
| ۲۱                                                                                                            | أمّ |
| بنت الشَّيخ مسعود ورّام                                                                                       |     |
| فصّ عقيق                                                                                                      |     |
| لاده۲۲                                                                                                        | أو  |
| السيّد عبد الكريم (۴۸مـ ۶۹۳)                                                                                  |     |
| حفظه للقرآن في الطفوليّة                                                                                      |     |
| مؤلَّفات كثيرة                                                                                                |     |
| وته۴                                                                                                          | إذ  |
| السيّد علي بن طاووس (۶۵۴ ـ ۵۸۹)                                                                               |     |
| السيَّد حسن بن طاووس                                                                                          |     |
| السيّد محمد بن طاووس                                                                                          |     |

| منزلة المؤلّف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| إطراء العلماء في حقه:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الشهيد الثاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الحرّ العاملي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| السيّد الخوانساري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| السيّد محسن الاميني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الميرزا النوري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| نقابة العلويّين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| هجوم التَّتَر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| أخذ الأمان وكتاب «البشارة»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| علَّة مخالطتة مع أمراء عصره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| سماح الإمام الكاظم ﷺ لعلي بن يقطين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مشایخه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| تلامذته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| نشره و شعره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| جودة إنشاء كتبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| حريق فى مشهد سرّ من رأى وأشعاره فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| أشعاره عند تشرّفه إلى مشهد أمير المؤمنين عليُّ السلامين عليه السلام المؤمنين عليه السلام السل |
| ذكر نبذة من أشعاره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مؤلّفاته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| مصادر ترجمة المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| بعض تأليفاته الممتعة                                  |          |
|-------------------------------------------------------|----------|
| ۴۰                                                    | وفاته    |
| أرَّخ أحد الشعراء وفاته                               |          |
| سهو في تاريخ وفاته٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠     |          |
| قبره۰۰۰ قبره.                                         |          |
| شعر في رثائه                                          |          |
| كتاب                                                  | نحن والك |
| شأن نزول الآيات                                       |          |
| قول صاحب الرّوضات                                     |          |
| منهج من التقيّة                                       |          |
| وجه التسمية بـ«عبد الله بن اسماعيل»                   |          |
| العلماء وكتاب «عين العبرة في غبن العترة»٣٢            |          |
| الخوانسارى                                            |          |
| الحر العاملي                                          |          |
| الشهيد الثانى                                         |          |
| آقا بزرگ الطهراني                                     |          |
| عبد المحمود بن داود اسم مستعار للسيّد علي بن طاووس ۴۵ |          |
| إستناد المؤلف على كتابين:                             |          |
| تفسير الكشف والبيان للثعلبي                           |          |
| تفسير الوسيط للواحدي                                  |          |
| ، وابة التَّعلب في سه ، ة النَّحم                     |          |

| fV               | صديق عثمان كان يهودياً                                |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| fV               | صديق طلحة كان نصرانياً                                |
| fA               | جهد عمر في تحريف القرآن                               |
|                  | إعتراض عمر على رسول الله عَيْنِواللهُ ونثره البسر     |
| f9               | مشاجرة حفصة مع رسول الله عَيْنَالَهُ                  |
| ٥١               | منهج التّحقيق                                         |
| ٥١               | نسخ الكتاب                                            |
| ۵۵               | النسخة المحفوظة في المكتبة العامّة الرضويّة النَّالِا |
| ىلامى في طهران ؟ | النسخة المحفوظة في المكتبة العامة في مجلس الشورى الإس |
| ٠٥               | النسخة المحفوظة في مركز إحياء التراث الإسلامي في قم   |

| •            | المستعلق المشاري كال المهومة أن المستمرية المستمرية المستمرية المستمرية المستمرية المستمرية المستمرية المستمرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •            | Carried street and same on the second |
| .**          | apaga saran daga tangga daga tangga sarangga sarangga sarangga sarangga sarangga sarangga sarangga sarangga sa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | إلمام دريا والسلم والمعول الله الألات المام المعامل الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7            | while of the same was a second of the second |
| لأناه ومهنعه |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| r - 7        | ing hotely and the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| gar 197      | there were training that it is a fine the case the in the in-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4            | المفاسطة المعمر والأخر المعقبة العام في المعار المار المار المار في أن المهار المار  |
| <b>v</b> .   | Mahanak Manakeraka kanakeraka kanakeraka Mahana Mahanakerakerakerakerakerakerakerakerakeraker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| en e         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| .4           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.6          | · <u>.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| : .          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| τ.,          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>T</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

.

# فهرس موضوعات الكتاب

| ٧١               | دمة المؤلّفدمة المؤلّف                                                                                             |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧۵               | سل في أبي بكر وعمر                                                                                                 |
| vv               | قوله تعالى ﴿إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه ﴾                                                                       |
| VV               | إعترافهما بأنّ نفسيهما تحدّثهما بالسوء وإعتراضهما على الآية                                                        |
| ٧٨               | إمتثال علي النِّهِ لأمر النبيّ عَيَّالِهُ بالمبيت                                                                  |
| ٧٩               | قوله تعالى ﴿ ما كان لنبيِّ أن يكون له أسرى حتَّى يثخن في الأرضُ                                                    |
| ۸۰               | قرب نزول العذاب على المسلمين بسبب أبي بكر                                                                          |
| ۸۰               | قوله تعالى ﴿ يا أيِّها الذين آمنوا لا تقدَّموا بين يدي الله ورسوله ﴾ .                                             |
| ۸۱               | رسول الله ﷺ واثق بسداد رأى على بن أبي طالب عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله الله الله الله الله الله الله ا |
| ۸۱               | تماري الشيخين وارتفاع أصواتهما عندالنبيِّ عَلِيَّاللَّهُ                                                           |
| ۸۱               | ثقة النّبيّ عَيْرُاللّه بعلي النَّالِا                                                                             |
| ΛΥ               | قوله له: «أنّ الشاهد يرى ما لا يراه الغائب»                                                                        |
| ۸۴               | مختلقة العريش والإجابة عنها                                                                                        |
| ۸۵               | دعوى فضيلة حديث الغار وردّها                                                                                       |
| ۸۶               | دفع ودخل مقدر                                                                                                      |
| ۸٧               | ردُّ النبيِّ عَلَيْكُ لَأْبِي بكر عن تبليغ آية البراءة، وإرساله علياً عليًّا ﴿ .                                   |
| ۸۸               | إصابةُ أبي بكر المسلمين بالعَين يوم حنين                                                                           |
| ۸۸               | علي ﷺ في الحروب وقتله الأقران                                                                                      |
| قُنيا. و فاته ٨٩ | عدم معا فة أب يك قاءة آية ﴿ وَجَاءَتَ سِكَ ةَ الْمُو تَ بِالْحِمِّ ﴾ حِتُّ                                         |

| جهل الشَّيخين بتفسير الأبّ في قوله ﴿ وفاكهة وأبَّا﴾                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| قوله تعالى ﴿ وتعيها أذن واعية ﴾ نزلت في على الله وهو الأذن الواعية٩١    |    |
| تفسيره لفظة الحمد من الَّليل إلى الصّباح٩٣                              |    |
| معرفته بالقرآن ونزوله                                                   |    |
| معرفته بحكم الزّبور والتّوراة والإنجيل                                  |    |
| أبيات في مدح علي الطِّلاِ                                               |    |
| وضاعة أبي بكر وعمر وتيم وعديّ                                           |    |
| <i>ع</i> ىل في عمر ٩٩                                                   | فد |
| جهله معنى الكلالة في قوله تعالى ﴿ قل الله يفتيكم فى الكلالة﴾            |    |
| محاولته مخادعة حذيفة ليفسّرها له بما يهوى                               |    |
| جمعه الصّحابة ليقضي في الكلالة وخروج حيّة عليه                          |    |
| نقله أن النبي ﷺ أغلظ عليه حين سأله عن الكلالة وطعن في فخذه              |    |
| بقاء جهله بها مع وضوحها                                                 |    |
| جهل عمر ۴ ۰ ۱ ۰ ۴                                                       |    |
| اشارة على الشِّلِ له في كيفية فتح العراق                                |    |
| أراد أخذ مال الكعبة ومنع علي لليُّلاِ عنه                               |    |
| نزول نازلة بعمر قام لها وقعد فذهب إلى على الشِّلْ فكشفها٥٠١             |    |
| جهل عمر بما كان يقرأ به النبي عَيَّالَهُ في صلاة العيد                  |    |
| قوله: «كلكلم أفقه من عمر حتّى النساء»                                   |    |
| جهله بآية التيمّم وإفتاؤه بسقوط الصّلاة وتنبيه عمّار له مستدلاً بالقرآن |    |
| محاولته عمر تحريف آية ﴿والسابقون الأوّلون﴾                              |    |

| تعيير خالد بن سعيد بن العاص لعمر بالشِّرك                                                              |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| نسوة عجبن من إرتفاع عمر بعد خساسته                                                                     |                      |
| حفظ عمر سورة البقرة في إثني عشر ـأو عشرين ـ سنة ونحره جزوراً لذلك ١١١                                  |                      |
| إعتراض عمر على النبيِّ عَلَيْوَالُهُ في الصلاة على عبدالله بن أُبيّ                                    |                      |
| تفاهات عمر وتطاوله على نساءالنبيّ عَيَّالَةً                                                           |                      |
| زعمةُ حرصه على الحجاب                                                                                  |                      |
| تصريح عمر بشكّه في الإسلام عند صلح الحديبيّة                                                           |                      |
| قول أمير المؤمنين ﷺ: «لو كشف الغطاء ما أزددت يقيناً»                                                   |                      |
| عدم تأدّبه وضربه عذق البسر في الأرض أمام النبيّ عَيَّنْ الله عند تفسيره عَيَّنْ الله قوله تعالى ﴿ ثَمّ |                      |
| ن النعيم﴾                                                                                              | لَتُسأَلُنَّ يومئذ ع |
| تنصّله عن الذّهاب إلى مكة حين بعثه النبيّ عَلَيْقَالُهُ لقريش فخافها                                   |                      |
|                                                                                                        |                      |
| قصّة لعمر مع أنس بن مدرك توضح جبنه                                                                     |                      |
| تجسّس عمر على الصحابة، متغافلاً عن قوله تعالى ﴿ ولا تجسّسوا                                            |                      |
| إرسال النبيِّ عَنْيُوا اللَّهُ عليًا عَلِيًّا وعمر وآخرين لأخذ كتاب حاطب بن بلتعة من مولاته            |                      |
| ١٢۶                                                                                                    | سارة                 |
| إرادة الجميع-غير علي للشُّلا - الرّجوع عنها، حتَّى فضحها علي للشُّلا                                   |                      |
| هم عمر برجم إمرأة ولدت لسنة أشهر ونهى علي ﷺ عن ذلك مسندلاً بالقرآن ١٢٨                                 |                      |
| خطاء عمر في منع المغالات في مهور النساء                                                                |                      |
| بنو عدى إذا جاعوا يأكلون صنماً                                                                         |                      |
| طلق أبي عمر إمرأته وهي حائض                                                                            |                      |

| 117                                     | نهى النبيِّ تَلَيُّوالُهُ عن ذلك                                            |      |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| 177                                     | بيتان لوداك بن ثميل المازني في مدح بنى هاشم                                 |      |
| ١٢٥                                     | بيتان لإبن محجن الثقفي                                                      |      |
| ١٢٧                                     | بيتان للشريف الرضي في مدح أمير المؤمنين الإمام على الربيلا .                |      |
| 179                                     | فصل في عثمان (وفيه بعض الشيء عن طلحة)                                       | ı    |
| ١٣١                                     | فرار عثمان وطلحة يوم أحد، وإرادتهما التهوّد والتنصّر                        |      |
| ١٣٣                                     | طمع طلحة بعائشة                                                             |      |
| ١٣٣                                     | طمع عثمان بأمّ سلمة                                                         |      |
| ١٣٣                                     | إيذاؤهما للنبيِّ عَلَيْكَا اللهُ بنك                                        |      |
| 174                                     | مقارنة ذلك بوفاء على الشيار                                                 |      |
| بتولّى فريق منهم﴾ في عثمان              | نزول قوله تعالى ﴿ ويقولون آمنًا بالله وبالرسول وأطعنا ثمّ يـ                |      |
| ١٣٤                                     | ه في قضية جرت بينه وبين أمير المؤمنين عليَّةٍ                               | وذلك |
| ١٣٨                                     | عليٌّ عَلَيٌّ أمير وشريف كلّ آية فيها ﴿ يا أَيِّهَا الذين آمنوا ﴾           |      |
| ه مستدلاً بالقرآن ١٣٩                   | أمرُ عثمان برجم إمرأة ولدت لسنة أشهر ونهى علي الشُّخ عن ذلك                 |      |
| حمي ودمه من دمي» • ۱۴۰                  | قول النبتي تَيَّنَانَّهُ في على النَّلِا : «سجيّته من سجيّتي ولحمه من ل     |      |
| ١۴٠                                     | مبغض علي في النَّار ولو عَبَدَ الله ما عبده                                 |      |
| ر بعد علمه بأن رسول الله عَلَيْتِوْلُهُ | تغييب عثمان لأخيه من الرّضاعة عبدالله بن سعد بن أبى سرح                     |      |
| :<br>أخته أمّ هاني له ١۴١               | ِ دمه ويقابل ذلك همّ عليّ عَالِيٌّ بقتل الحارث بن هشام في فتح مكة رغم إجارة | أهدر |
| في عثمان في جبنه و فرار ه يو م          | نزول قوله تعالى ﴿أفرأيت الذي تولَّى * وأعطى قليلاً وأكدى﴾ أ                 |      |
| 147                                     | وقطعه النَّفعة                                                              | أحدو |
| ماقة عام الله مسم                       | هر به به دو د د محدثه السامدينة بعد دّلاثة أدّاد و بقايا بناك م             |      |

| النبيَّ عَيْنِوْلَةُ جِراحاته وإلتنامها بإذن الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أبيات للمؤلفأبيات للمؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| أبيات في شجاعة على ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| أبيات في ذم الدنيا كيف انزوت عن عليَّ الله وأقبلت على غيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| فصل في عائشة وحفصة (وفيه بعض ما يتعلّق بعمر)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| نزول قوله تعالى ﴿إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما﴾ في عائشة وحفصة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| إستنباط المؤلف بعض غرائبهما وتطاو لاتهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| بعض غرائب وتطاو لات عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| إنّ الله حَوَفَهم بصالح المؤمنين على الله الله على الله الله على الله الله الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| أبيات في مدح أمير المؤمنين إمام على المنافي المنافق ال |
| رواية الواحدي نزول قوله تعالى ﴿ يا أَيِّها النبيِّ لِمَ تحرّم ما أحلّ الله لك﴾ في حفصة ١٥٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| رواية الثعلبي؛ تواطُّؤ عائشة وحفصة على النبيِّ عَبِّيَّا الله في قضيّة المغافير حين يشرب النبيّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| عَلِيْنَ عُسلاً عند زينب بنت جحش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| رواية الثعلبي؛ تواطُؤ عائشة مع بعض نسائه في قضية المغافير حين يشرب النبيّ عَلَيْنَ اللَّهُ عسلاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| عند حفصة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| حكاية التُّعلبي مقاربة النبيِّ عَيَّاتِكُمْ لمارية في يوم حفصة ومعرفة حفصة بذلك وإفشائها ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| لعائشة مع أنَّ النَّبِيِّ عَيَّكُولَهُم أمرها بالكتمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| رواية التَّعلبي، نزول قوله تعالى ﴿ولا نساء من نساء﴾ في سخرية عائشة وحفصة مـن أم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| سلمة بالقصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| تشاجر حفصة مع النبيّ عَيْرُهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| قه لها للنت عَنْ الله ها الله عَلَى «تكلُّه ولا تقل الأحقُّا»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| إعتزال النبيّ نساءَه شهراً ونزول آية التّخيير                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فصل في طلحة                                                                                                    |
| قول طلحة عند نزول آية الحجاب «أيمنعنا محمد من الدخول على بنات عمنا» ١۶٩                                        |
| في ما نزل من القرآن بذم طلحة                                                                                   |
| طلحة يتمنّى موت رسول الله عَيْرَالله عَيْرَالله عَيْرَالله عَيْرَالله عَيْرَالله عَيْرَالله عَيْرَالله         |
| طمعه بتزوج عائشة بعد وفاة النبي عَبَيْنَ الله الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَل |
| تهاجمه على النّبيِّ عَيَّاتُكُ ونزول الآية: ﴿ ولا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم                         |
| بعضأ»                                                                                                          |
| إنَّ عليّاً عليًّا عليًّا علي ما عُرض له أمران لله فيهما رضى إلاّ أخذ بأشدّهما على نفسه                        |
| قصة وقعت بين طلحة وبين سعيد بن عمرو بن نفيل                                                                    |
| سبب تقديم المؤلف فصل عائشة وحفصة على فصل طلحة                                                                  |
| فصل في بني أميّة                                                                                               |
| رواية الواحدي؛ قول على ﷺ في قوله ﴿ أَلَمْ تَرْ إِلَى الذِّينَ بِدِلُوا نَعْمَةُ اللهُ كَفُراً﴾ ١٧٥             |
| الأفجران من قريش بنو المغيرة وبنو أميّة                                                                        |
| أهلك الله بني المغيرة في يوم بدر وبنو أميّة مُتَّعوا إلى حين                                                   |
| رواية الثّعلبي؛ قريباً من هذا القول عن عمر                                                                     |
| رواية الثّعلبي؛ قول على الثِّلا «إنّهم الذين نُحروا يوم بدر»                                                   |
| نزول قوله تعالى ﴿ والشَّجرةَ الملعونَّةَ في القرآن﴾ في بني أميَّة                                              |
| رؤيا النبيِّ عَيَّيُّ أَنَّهم ينزون على منبره نزو القردة                                                       |
| نقل رواية أخرى في تفسير الشجرة عن تاريخ بغداد                                                                  |
| نزول قوله تعالى ﴿ فهل عسبته إن تولَّيته أن تفسده ا في الأرض و تقطعه ا أ. حامكه ﴾ في بني                        |

| اَميَةا                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فصل في بني أبي العاص                                                                                       |
| قول النبيِّ عَيَّمِهُمْ: «إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين رجلاً إتخذوا مال الله دولاً وعباده خولاً ودينه      |
| دخلاً»                                                                                                     |
| فصل في إبن أبي بكر ومروان                                                                                  |
| إباء عبداللهـأو عبدالرحمن-بن أبي بكر عن الدّخول في الإسلام ونزول قوله تعالى ﴿ والذي قال                    |
| لوالديه أفِّ لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي﴾                                                 |
| تعيير مروان لعبد الرّحمن بن أبي بكر بالآية المزبورة                                                        |
| قول عائشة عن النّبيّ عَيَّالِهُ أن الله لعن الحَكَمَ ومروان في صلبه                                        |
| فصل في أبي سفيان                                                                                           |
| إنصراف أبي سفيان وأصحابه من أحد                                                                            |
| أمرُ النبيِّ عَلَيْكُ عَليًا عَلَيْكُ أَن يراهم هل أجنبوا الخيل وامتطوا الإبل، أم ركبوا الخيل وساقوا الإبل |
| 191                                                                                                        |
| نزول قوله تعالى ﴿الذين قال لهم الناس إنّ الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم﴾ في أبي سفيان                          |
| وجموعه                                                                                                     |
| روايتان في ذلك.                                                                                            |
| نزول قوله تعالى ﴿إِنَّ الذِّينَ كَـفروا يِـنفقون أمـوالهم ليـصدوا عـن سبيل اسَّ﴾ في أبـي                   |
| سفيان                                                                                                      |
| إستأجر أبو سفيان يوم أحد ألفين من الأحابيش لقتال النبتي عَلَيْهُ وأنفق أربعين أوقية                        |
| لنك                                                                                                        |
| رواية ابن إسحاق أنّ الآية المزبورة نزلت في أبى سفيان ومَن أصبِب آباؤهم وأبناؤهم                            |

| نوانهم من قریش یوم بدر                                                                           | وإذ   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| إتفاقهم على أن يجمعوا الأموال لقتال النبيّ عَيْرَاللّٰهُ                                         |       |
| تردّد أبي سـفيان في شـهادة «مـحمد رسـول الله ﷺ» وإدلاؤه بـها بـعد تـهديده بـضرب                  |       |
| 194                                                                                              | عنق   |
| قول أبي سفيان للعباس بن عبدالمطلب يوم الفتح: «لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيماً» ١٩۴.                 |       |
| فرح أبي سفيان بانتصار الرّوم على المسلمين في اليرموك                                             |       |
| تألّمه من انتصار المسلمين عليهم                                                                  |       |
| روايات في قول أبي سفيان لعثمان: «تداولوها يا بني أميّة تداول الكرة، فوالله ما من جنَّةٍ ولا نار» |       |
| 19V                                                                                              |       |
| قول الحسن: «إني والله لأحسب أبا سفيان مات على الكفر الذي قاتل عليه يوم بدر» ١٩٨                  |       |
| قول أبي سفيان عندما أحسّ بتكاثر الناس على النبيِّ عَبُّ اللَّهُ: واللات والعزَّى يابن أبي كبشة   |       |
| ينها عليك خيلاً ورجلاً وإني لأرجو أن أرقى هذه الأعواد                                            | لأملأ |
| قول النبيِّ عَلِيَوْالْهُ: «أو يكفينا الله شرّك يا أبا سفيان»٩٨.                                 |       |
| أبو سغيان من المؤلّفة قلوبهم                                                                     |       |
| فصل في هند بنت عتبة                                                                              | I     |
| تمثيل هند وصواحبها بشهداء أحد                                                                    |       |
| إتخاذ هند القلائد من آذانهم وأنوفهم                                                              |       |
| بقرها کبد حمزة وهی مستبشرة۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                        |       |
| قولها الأشعار وضربها بالدفوف في أحد                                                              |       |
| قتل علي طلحة بن أبي طلحة صاحب لواء المشركين                                                      |       |
| هر ب هند و صواحبها بادبات خدامهن                                                                 |       |

| سوء أدبها مع النبيّ عَيْنِهُ عند أخذ النبيّ بيعة النساء٣٠٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عدم حضور حذيفة وعمر تبعاً له الصّلاة عليها بعد موتها ٢٠۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| فصل في معاوية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| قول النبيّ عَيَّبُوْلُهُ فيه: «لا أشبع الله بطنه»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| فصل في يزيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| تجويز أحمد بن حنبل لعن يزيد مستدلاً بالقرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| كفريزيد وبعض أشعاره في ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ذكر نهبه المدينة وهدمه الكعبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| قتله لسيّد الشهداء عليُّ الشهداء عليًّا الشهداء عليًّا الشهداء عليًّا الشهداء عليًّا الشهداء عليًّا الشهداء علي الشهداء على ال |
| فصل في عتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| نزول قوله تعالى ﴿ هذان خصمان اختصموا في ربّهم ﴾ في الّذين برزوا يوم بدر؛ حمزة وعبيدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| وعلي. وعتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| قوله تعالى ﴿ ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً﴾ الآثم هو عتبة بن ربيعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| فصل عداوة الأمويين القديمة للهاشميين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| المنافرة بين أميّة وهاشم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| المنافرة بين حرب بن أميّة وعبد المطلّب بن هاشم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| فصل في عقبة بن أبي معيط بن أمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| نزول قوله تعالى ﴿ ويوم يعضّ الظالم على يديه﴾ فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| فصل في الوليد بن عقبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| نزول قوله تعالى ﴿أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون﴾ في علي ﷺ والوليد . ٢٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| نزول قوله تعالى ﴿إن جاءكم فاسق بنباء فتبيّنوا﴾ في الوليد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| الوليد لحيتة تقطر خمراً٣١                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| فصل في حال عبدالله بن سعد بن أبي سرح وعشيرة عثمان٣٢                            |
| نزول قوله تعالى ﴿ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ۖ في عبدالله                   |
| ارتداده                                                                        |
| كان عبدالله هذا ممن يؤذي المسلمين ومنهم عمّار                                  |
| قصة غريبة في كيفية إسلام الحكم بن أبي العاص                                    |
| عداوة مروان لأهل البيت عليهم السلام                                            |
| عداوة أفراد البيت الأموي لرسول عَيَّالَةً وأهل البيت عليهم السلام٧٣٧           |
| طهارة أفراد البيت الهاشمي                                                      |
| بعض ما يخصّ فاطمة بنت أسد                                                      |
| مقارنة المؤلف بين رجال البيتين                                                 |
| إفحام رجل من بني صوحان لعبد الملك بن مروان وهو يخطب على المنبر                 |
| تقرير المؤلّف لاستمرار العداوة والغبن لأهل البيت عليهم السلام                  |
| حوارٌ بين الحجّاج وخالد بن يزيد بن معاوية                                      |
| تمزيق الوليد بن يزيد المصحف                                                    |
| خروج طلحة والزّبير على علي النُّلَّةِ                                          |
| تعليق المؤلّف على ذلك وعدَ كل ذلك فرعاً لكتابة الصّحيفة و للشورى               |
| فصل في عمرو بن العاص                                                           |
| قوله تعالى ﴿إِنَّ شَانِئُكُ هُو الْأَبِتْرِ﴾ وإنَّ العاصَ بن وائل هو الأبتر ٥٣ |
| جواب أبي الجهم لمعاوية حين قال: «الشريف مَن شرَفناه»                           |
| قول عمر بن عبد العزيز: «إنّ أشرف الناس زين العابدين»                           |

| 704 | ترك زين العابدين إجابة عروة بن الزبير ترفّعاً عنه |
|-----|---------------------------------------------------|
| Y04 | أبيات في مدح بني هاشم من هاشميّات الكميت الأسدي   |
| 704 | أبيات في مدح العلويّين                            |
| YOY | في الخاتمة                                        |

.

## فهرس المطالب

| ٣  | الإهداءا                               |
|----|----------------------------------------|
| Y  | ٣١٣ آية في حق الإمام المنتظر عليَّا لا |
| 11 | •                                      |
| ١٨ | شكر وتقدير                             |
| 19 | ترجمة المؤلف:                          |
| 19 | نسب المؤلّف الشّريف                    |
| ۲۰ | أعلام أسرته:                           |
| ۲۰ | والده وبعض أجداده                      |
| ۲۱ | أمّهأمّه.                              |
| ٢٢ | أولادهأ                                |
| 74 |                                        |
| ۲۶ | منزلة المؤلّف                          |
| ٣١ | مشايخه                                 |
| ٣٢ | تلامذته                                |
| ٣٣ | نشره و شعره                            |
| ٣٧ | مؤلّفاته                               |
| ۴۰ | وفاته                                  |
| ۴۲ | نحن والكتاب                            |
| ۵۰ | منهج التّحقيق                          |

| ۵۳  | صور من النسخ التي اعتمدنا عليها في تحقيق هذا الكتاب |
|-----|-----------------------------------------------------|
| ٧١  | مقدمة المؤلّف                                       |
| ٧۵  | فصل في أبي بكر وعمر                                 |
| 99  | فصل في عمر                                          |
| 179 | فصل في عثمان                                        |
| 147 | فصل في عائشة وحفصة                                  |
| 184 | فصل في طلحة                                         |
| ١٧٣ | فصل في بني أميّة                                    |
| ١٨١ | فصل في بني أبي العاص                                |
| ١٨٥ | فصل في إبن أبي بكر ومروان                           |
| ١٨٩ | فصل في أبي سفيان                                    |
| 199 | فصل في هند بنت عتبة                                 |
| ۲۰۵ | فصل في معاوية                                       |
| ۲۰۹ | فصل في يزيد                                         |
| ۲۱۳ | فصل في عتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة        |
| ۲۱۷ | فصل عداوة الأمويين القديمة للهاشميين                |
| ۲۲۳ | فصل في عقبة بن أبي معيط بن أمية                     |
| YYV | فصل في الوليد بن عقبة                               |
| ۲۳۳ | فصل في حال عبدالله بن سعد بن أبي سرح وعشيرة عثمان   |
| ۲۵۱ | فصل في عمرو بن العاص                                |
| ۲۵۷ | في الخاتمة                                          |

|     | فهرس الآيات                    |
|-----|--------------------------------|
| ۲۷۱ | فهرس الأبيات الشعريّة          |
|     | فهرس المصادر المؤلّف           |
| ۲۷۸ | فهرس المصادر التحقيق           |
| ۳۱۰ | فهرس الموضوعات المقدمة التحقيق |
| ۳۱۵ | فهرس الموضوعات الكتاب          |
| ۳۲۶ | فهر س المطالب                  |

والمعالية المعالية الم

| المجرس الأبات                    | •         |       |  |          |
|----------------------------------|-----------|-------|--|----------|
| ۲ <b>کهر</b> س الأبياد المثادية. |           |       |  |          |
| القور والمصادر المولد            |           |       |  |          |
| العيرس المصادر التحليق           |           | y 1 . |  | A.       |
| أفهيس الموسيرست أله:             | ريد برادي |       |  | •        |
| القؤرس المرضي عالمالك            | ·         |       |  |          |
| · Egy . Landle                   | ,         |       |  | , # 2.%) |

. •)

N. N. State of the Control of the Co

\*\*·

· / ·

## . آثار مطبوعة

## بالفارسية:

۱-خاندان ارگانی بهیهانی

۲۔سلام در اسلام

۳ـصله ارحام در اسلام

٤ شناخت و در مان و سوسه و و سواس در اسلام

٥-اهميّت واثرات شير مادر در اسلام

٦-فرهنگ تربیت فرزند در اسلام

٧-آداب معاشرت رفتار با يدر، مادر وخويشاوندان

۸ موج تنها «کند و کاوی در ازدواج موقت»

بالأردية

١-سلام در اسلام المترجم: السيّد موسى الرضا النقوى

٢-صله ارحام در اسلام المترجم: الشيخ غلامرضا الروحاني

٣-شناخت ودرمان وسوسه ووسواس

المترجم: السيّد موسى الرضا النقوى

## بالعربية

اعين العبرة في غبن العترة تحقيق واعداد
 وترجمته الفارسية سيصدر قريباً انشاء الله